

# الأيرى السِّ عِمدُ

توفيق الحَكِ

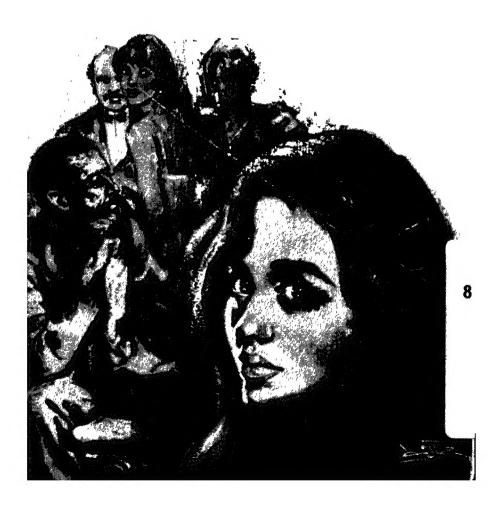



الالكالتكاعية



## توفيق الحكيم

# الإيكالتاعية

ولانات مكت بتىمصت ۳ شارع كامل صدتى - الفحالا

دار مصر للطباعة



### كتب للمؤلف نشرت باللغة العربية

| 1907 | ٣٤ - المسوح المسوع (٢١) مسوحية)                 | 1977  | ١ _ محمد بي (سيرة حوارية) ١٠             |
|------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1424 | ٣٥ - لعدة السوت (مسرحية) "                      | 1424  | ٢ ــ عـودة الـروح (روايسة)               |
| 1124 | ٣٦ ــ أشواك السيلام ومسوحية)                    | 1577  | ٢ ــ أهـل الكهـف (مسـرحية)               |
| 1404 | ٣٧ ــ رحلة إلى العد (مسرحية تبؤيـة) "           | 1575  | ع ــ شـــهر زاد (مــــرحية)              |
| 111. | ٣٨ - السلطان الحبائر ومسوحية)                   | 1177  | ه ــ يوميات نائب في الأرياف (رواية )     |
| 1171 | ٣٩ يا طنالع الشجرة (مسرحية)                     | 1174  | ٦ ــ عصفور من الشوق (روايسة)             |
| 1177 | ه ٤ ــــ الطفاد لكن فيم وفسنوحية) ا             | 1578  | ٧ ــ تحت شمس الفكر ( مقالات )            |
| 1176 | ٤١ ـــ رحلة الربيع والحريف وتسعر) .     .     . | 1 547 | ۸ آشــعب ( روایـــة )                    |
| 1178 | ٤٢ ـــ مسجن العمر وسيرة ذاتيسة:                 | 1578  | ٩ _ عهد الشيطان و قصص فلسعية)            |
| 1170 | ٤٣ ـــ اللهن والمسرحية)                         | 1574  | ۱۰ ـ خماری قسال لی ر مقسالات )           |
| 1177 |                                                 | 1171  | ١١ _ بواكسا أو مشكلة الحكم (مسىرحية)     |
| 1177 | £0 ـــ الورطسة (مسسوحية)                        | 1444  | ١٢ ــ راقصة المعبد (روايات قصيرة)        |
| 1477 | ٤٦ - لِلَّمَ الرَّفَافُ (قصيص قصيرة)            | 112.  | ١٣ _ بشيد الأنشاد (كمسا في التوراة)      |
| 1177 | 7/6 /                                           | 112.  | ۱۶ حمار الحكيم (روايسة)                  |
| 1117 | 1.3                                             | 1111  | ١٥ - سلطان الظلام رقصص سياسية)           |
| 1444 | ٤٩ ـــ مجلس العبل (مسرحيات قصيرة)               | 1481  | ٩٦ من البرج العاجي (مقالات قصيرة)        |
| 1177 | ۰ ۵ ـــ رحلة بين عصريــن (دكريــات)             | 1157  | ١٧ ــ تحت المصباح الأخضر (مقالات)        |
| 1478 | ١٥ ــ حديث مع انكوكب إحوار فلسفى)               | 1157  | ۱۸ - بحمساليون رمسسرحية) ۱۸              |
| 1478 | ٢٥ ــ الدنيا روايسة هزليسة (مسسوحية)            | 1117  | ١٩ - مسليمان الحكيسم (مسسوحية)           |
| 1478 | ۵۳ ـــ عودة الوعى (ذكريـات سياسية)              | 1164  | ٠٠٠ ــ زهرة العسر ( سيرة ذاتية ــ رسائل) |
| 1470 | £ د ــ في طريق عـودة الوعـي (ذكريات مياسية)     | 1966  | ٢١ ــ الرساط المقنص (رواية)              |
| 1470 | ده ـــ الحير (مسرحية)                           | 1160  | ٢٢ ـــ شجرة الحكم (صور سياسية)           |
| 1475 | ٦٥ ــ ثورة الشبك رمتسالات)                      | 1181  | ٢٣ ــ الملك أوديب (مسرحية)               |
| 1477 | ٧٥ ــ بين الفكر والقن (مقالات)                  | 110.  | ٢٤ - السرح الجنمسع (٢١ السرحية)          |
| 1171 | ۵۸ ـــ أدب الحيسة معتسالات)                     | 1957  | ٢٥ ــ فـن الأدب (مقسالات)                |
| 1177 | ۹ د ــ مختار تفسير القرطبي وعمشار التفسير)      | 1904  | ٢٦ ــ عدالـة وفسن (قصسص)                 |
| 114. | ٦٠ ــ تحديات ســة ٢٠٠٠ (مقـالات)                | 1954  | ٧٧ ـــ أربى الله (قصيص فلسبية)           |
| 1441 | ٦١ - ملامح داحلية حوار مع الولف                 | 1908  | ۲۸ - عصا الحكيم (خطرات حوارية)           |
| 1444 | ٢٢ - التعدلة مع الإسلام والتعدلية (فكر فلسقى)   | 1908  | ٩ ٧ _ تأملات في السيامة (فكسر)           |
| 1487 | ٦٣ الأحاديث الأربعة (فكر ديسي)                  | 1909  | ، ٣ - الأيدى الناعمة (مسرحية)            |
| 111  | ۲۶ — مصـر بـين عهليـن (ذكريــات)                | 1100  | ٣١ ــ العادلية (فكسر)                    |
| 1440 | ٦٥ - شعرة الحكم السياسي (١٩١٩ - ١٩٧٩)           | 1900  | ٣٢ - ايزيسس (مسسرحية)                    |
|      |                                                 | 1907  | ٣٧ _ الصفقة (ب حة)                       |

#### كتب للمؤلف نشرت في لغة أجنبية

شهر زاد: ترجم ونشر فی باریس عام ۱۹۳۱ بمقدمة لجورج لکونت عضو الأکادیمیة الفرنسیة فی دار نشر ( نوفیل أدیسیون لاتین ) وترجم إلی الإنجلیریة فی دار النشر ( بیلوت ) بلندن ثم فی دار النشر ( کروان ) بنیویورك فی عام ۱۹۶۵ . و بأمریكا دار نشر ( ثری كنتننتزا بریس ) واشنطن ۱۹۸۱ .

عودة الروح: ترجم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ١٩٢٥ وبالفرنسية فى باريس عام ١٩٣٧ فى دار ( فاسكيل ) للنشر وبالإنجليزية فى واشنطن ١٩٨٤ .

يوميات نائب في الأرياف: ترجم ونشر بالفرنسية عام ١٩٧٩ و ١٩٧٨ ( طبعة أولى ) وفي عام ١٩٧٤ و ١٩٧٨ ( طبعة ثانية ) وفي عام ١٩٧٤ و ١٩٧٨ ( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية عام ١٩٤٥ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية في دار ( هارفيل ) للنشر بلندن عام ١٩٤٥ - ترجمة أبا إيبان - ترجم إلى الأسبانية في مدريد عام ١٩٤٨ وترجم ونشر في السويد عام ١٩٥١ ، وترجم ونشر بالألمانية عام ١٩٦١ .

أهل الكهف: ترجم ونشر بالفرنسية عام ١٩٤٠ بتمهيد تاريخي لجاستون فييت الأستاذ بالكوليج دى فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما عام ١٩٤٥ وبميلانو عام ١٩٦٢ وبالأسبانية في مدريد عام ١٩٤٦. عصفور من الشرق: ترجم ونشر بالفرنسية عام ١٩٤٦ طبعة أولى ، ونشر طبعة ثانية في باريس عام ١٩٦٠ .

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس بعنوان ( مذكرات قضائي شاعر ) عام ١٩٦١ .

بجماليون : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

الملك أوديب: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠، وبالإنجليزيـــة في أمريكـــا بدار نشر ( ثرى كنتنتــــزا بريس ) بواشنطن ١٩٨١.

سليمان الحكيم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ١٩٥٠ و وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر (كنتنتزا بريس) بواشنطن ١٩٨١ . نهر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ١٩٥٠ .

عُرُفُ كَيْفَ يُمُوتُ : تُرجَّمُ ونشَّر بالفرنسيَّة في باريس عام ١٩٥٠ . المخرج : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠

المحرج: ترجم وتنتر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ . بيت النمل: ترجـــم ونشر بالفرنسيــة في باريس عام ١٩٥٠ .

بيت الله . تر بحسم وصر بالرسيد في باريان دم الماريان دم الماريان دم الماريان دم الماريان دم الماريان دم الماري

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

السياسة والسلام: ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ . وبالإنجليزيــة في أمريكــــا بدار نشر ( ثرى كنتننتــــز بريس ) بواشنطن ١٩٨١ .

شمس النهار : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن عام ١٩٨١ .

صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن عام ١٩٨١ الطعام لكل فم : ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن عام ١٩٨١ .

الأيدى الناعمة : ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن عام ١٩٨١ .

شاعر على القمر : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتننتز ) واشنطن ١٩٨١ .

الورطة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا (ثرى كنتننتز) واشنطن عام ١٩٨١ .

الشيطان في خطر : ترجم بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٠ .

بين يوم وليلـة : ترجـم ونشر بالفرنسيـة فى باريس عام ١٩٥٠ وبالأسبانية فى مدريد عام ١٩٦٣ .

العش الحادئ : ترجم بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٣ .

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

أنشودة الموت : ترجم ونشر بالإنجليزية فى لندن هاينهان عام ١٩٧٣ وبالأسبانية فى مدريد عام ١٩٥٣ .

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ . الكنز : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام ١٩٥٤ .

رحلة إلى الغد: ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ١٩٦٠ . وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى كنتننتز بريس ) بواشنطن عام ١٩٨١ .

الموت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ١٩٦٠ . السلطان الحائر : ترجم ونشر بالإنجليزية لندن هاينهان عام ١٩٧٣

وبالإيطالية فى روما عام ١٩٦٤ .

يا طالع الشجرة: ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية في لندن عام ١٩٦٦ في دار نشر أكسفورد يونيفرستي بريس ( الترجمات الفرنسية عن دار نشر ( نوفيل إيديسيون لاتين ) بباريس ) .

مصير صرصار : ترجمة دنيس جونسون دافيز عام ١٩٧٣ .

مع : كل شيء في مكانه .

السلطان الحائر .

نشيد الموت .

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان ــ لندن .

الشهيد: ترجمة داود بشاى ( بالإنجليزية ) جمع محمود المنزلاوى تحت عنوان و أدبنا اليوم ، مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ــ ١٩٦٨ .

محمد عَلِيْكُ ترجمة د . إبراهيم الموجى ١٩٦٤ ( بالإنجليزية ) نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآداب ١٩٨٣ . المرأة التي غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ١٩٧٦

ونشر روتن ولوننج ببرلين .

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ١٩٧٩ لبيلي ونـدر ونشر دار ماكملان ـــ لندن .



### الفصل الأول

(على شاطئ النيل قرب و قصر العينى و حيث يجتمع باعة الذرة المشوية والكعك وغيرهم ينادون عن بعد على بضاعتهم ... جلس على الحاجز الحجرى المطل على النهر شاب لم يبلغ الثلاثين يقرأ بانهماك جريدة يومية تحت مصباح النور ... إنه الدكتور على حودة .. لا يمضى قليل حتى يظهر رجل في الخامسة والأربعين ، متأنق يضع في فمه سيجارا كبيراً غير مشتعل ، فيقف لحظة ينظر إلى النيل نظرة الفارغ

البرنس: (يلتفت إلى الدكتور حموده ويفحصه بالمونوكل ثم يقترب منه قائلا بلهجة الآمر) كبريت .. من فضلك ا

الدكتور: (وهمو مستمسر في القسراءة لم يرفسع رأسه عسسن الجريدة )متأسف! ...

البرنس: (يسحب السيجار من فمه ويضعه في جيب المنديل) أحسن .. لا داعى للتدخين الآن .. ( ويعود إلى النظر إلى النيل وهو يصفر بفمه أنغام رقصة أفرنجية ثم فجأة ناظراً إلى الشاب ) صفيرى يز عجك ؟ ...

الدكتور: ( بدون أن يرفع عينيه عن الجريدة ) أبداً ! ..

البرنس: (يعود إلى الصغير ... ثم يتوقف فجأة مرة أخرى وينظر إلى الشاب ) حضرتك منهمك جداً في قراءة الجريدة ... لا بد أنه توجد أخبار خطيرة .. قل لى من فضلك .. أهم الأخبار ... ماذا حدث في البلد ؟ ... أنا لم أقرأ جرائد منذ أيام ... لأسباب لا داعى لذكرها الآن ... ولكن هذا لا يمنع من أن أسأل عن الأخبار ؟ ... ما هي الأخبار ؟ ... اللهجة الله كتور: ( يرفع رأسه عن الجريدة ويلتفت إلى البرنس قائلا بلهجة كلها صدق وبراءة ) الأخبار ؟ ... لا أدرى والله ! ... البرنس : ( وهو يشير إلى الجريدة ) لا تدرى ؟ ! ... وماذا كنت تقرأ أذن ؟ ... وماذا كنت تقرأ أذن ؟ ...

الدكتور: أخبار الإعلانات ! ...

البرنس: إعلانات ؟ ! ... أنت تشتغل بالتجارة ؟ ...

الدكتور: لا ... أبداً ... أنا أبحث عن عمل ! ...

البرنس: تبحث عن عمل ؟ ... أنت أيضاً ؟ ! ... آه يبدو لى أنى أعرفك ... لم أر وجهك بالطبع قبل الآن ولكن هذا لا يجنع من أن تكون بيننا صلة بعيدة دون أن أعرف ... أسرتنا كا تعلم كبيرة ومتشعبة ، وليس من الضرورى أن يعرف بعضنا البعض ... وأنا على الخصوص دائماً مبتعد ... حتى عن ابنتئ ... الكبرى والصغرى أيضاً ... لأسباب لا داعى لذكرها الآن ... ولعلك تعرفها ... هذا شيء لم يعد خافياً في عيط الأسرة ... كانت فضيحة ... وأنت بالطبع أدرى ...

الدكتور: ( دهشا ) أدرى بماذا ؟ ...

البرنس: بما حدث لابنتى « مرفت » ... ثم بما صنعته بعد ذلك أختها الصغرى « جيهان » ... كل الأسرة تعرف وأنت باعتبار إنك برنس ...

الدكتور: ( مذهولا ) أنا ؟ ... برنس ؟! ...

البرنس: ألم تقل إنك تبحث الآن عن عمل ؟ ...

الدكتور: نعم أبحث عن عمل ... لكن ما هي العلاقة ؟ ...

البرنس: آه ... لا تؤاخذني ... أنا لا شك أخطأت الفهم ... يحسن أن تقدم لي نفسك ! ...

الدكتور: أنا اسمى الدكتور على حمودة ...

البرنس : دكتور ؟ ... آه فهمت سبب وجودك هنا في همذا المكان... بالقرب من القصر العيني ! ...

الدكتور: لا يا سيدى ، أنا لست دكتوراً من مستشفى الـقصر العيني ... أنا دكتور من كلية الآداب ...

البرنس: كلية الآداب ؟ ...

الدكتور: دكتور في علم النحو! ...

اليرنس: ما هذا ؟ ! ...

الدكتور: متخصص على الأصح فى فرع دقيق من هذا العلم ، وهو حروف الجر ...

البرنس: الجر؟! ...

الدكتور: نعم حروف الجر ... أى الحروف التي تجر ما بعدها ...

البرنس: آه فهمت ... ميكانيكي ...

الدكتور: لا يا سيدى لا ... لا أقصد جر العربات ... بل جر الاكتور: لا يا سيدى لا ... في النحو شيء اسمه الجر أي الكسر هي حروف

عديدة تجر ما بعدها من اسم أي تكسره ، وهي أحياناً يقوم بعضها مقام بعض ... وإن كان ... والكلام فيما بيننا ... من الخطل الذي تورط فيه كثير من العلماء النحاة القول بنيابة حرف جر عن حرف جر 🕠 فالمعنى يتغير تغييراً دقيقاً طفيفاً في كل حال،على أن رسالتي في الواقع … تلك التي تقدمت بها لنيل الدكتوراه ، لم تكن في صميمها متعلقة بجروف الجر كلها... وإلا فأين إذن التخصيص ؟... إنها كانت منصبة و محصورة في حرف واحد فقط هو حرف « حتى » ... فقد استهواني قول كبير النحاة العلامـة « سيبويه » و هو على فراش موته : « أموت وفي نفسے ، شيء من حتى ، ذلك أن « حتى » هي في الحقيقة مشكلة المشكلات التي حيرت العقول ... ومعضلة المعضلات التي شغلت الأذهان ... فهسي تجر وتضم و تنصب . . أريت أعجب من هذا و . . . فأنت تستطيع أن تقول: « أكلت السمكة حتى رأسها »بالكسر ... ويمكن أن تقول: « أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب » ... ويجوز لك أن تقول : « أكلت السمكة حتى رأسها » بالضم ... مفهوم ؟ ...

البرنس: طبعاً مفهوم ... يعنى أن السمكة يمكن أن تأكلها دائماً ... أليس كذلك ؟ ...

الدكتور: نعم ... بالحركات الثلاث كما وضحت لك ...

البرنس: وأنت دكتور في هذا ؟؟ ...

الدكتور: نعم أ ...

البرنس: لا يا سيدى الفاضل ... ثق أنى يوم أريد أن آكل سمكا فإنى للبرنس: لا يا سيدى الفاضل ... قلت إنك عاطل وإنك تبحث عن عمل ؟ ...

الدكتور: مع الأسف لم أجد حتى الآن عملا ...

البرنس: طبيعي ا ...

الدكتور: الصعوبة في أمرى هي أنه لا يوجد لي مكان الآن في الجامعة ... وتخصصي العميق في فرعي جعلني غير صالح للتدريس في المدارس الأخرى ، وأنا بفطرتي لم أخلت مدرساً ولكني خلقت عالما ... كانت هوايتي منذ الصغر هي النحو والإعراب ... كنت في نظر زملائي الصغار حلال المشكلات العويصة في الإعراب والنحو ... كل شيء يصادفني كنت أعربه وأشغل نفسي الأيام والليالي في إعرابه ... لا أهتم

بشىء غيره ... أفتح الكتب لأعربها لا لأقرأها ... أعربت جميع الكتب والجرائد حتى دفتر التليفون ... أما اليوم فكل ما يشغلنى من الكون هو كلمة « حتى » ، صرت أتتبعها في كل سطريقع عليه نظرى ... وأرى أثرها في تحريك ما بعدها ... حتى أصبحت هى التى تحرك وجودى هذا الحرف الصغير الضئيل الذى حرك قلب سيبويه وهو على أبواب الحياة الأخرى يحرك مصيرى أنا أيضاً ، وأنا على أبواب الحياة العملية ...

البرنس: هل عندك إيراد؟ ..

الدكتور: لا مات والدى منذ أشهر ، و لم يترك لى غير بقرة و جاموسة وعجل ... كان مستأجراً لبضعة أفدنة في أحد التفاتيش .. وكان يرسل إلى أكثر كسبه لأتعلم ... بعت مواشيه لأنفق ثمنها على معيشتى ، فهو لم يخلف شيئا ، و لم يبق معى اليوم ما أعيش به ... لا بد لى إذن من أن أجد عملا سريعاً ... سريعاً جداً ...

البرنس: ماذا تستطيع أن تعمل ؟ ...

الدكتور: لا أدرى بعد ... ولكنى ...

البرنس: اسمع ... حالتك تهمني! ...

د الأيدي الناعمة ،

الدكتور: إنك تفتح لى باب الأمل يا سيدى ... عندك لى عمل ؟ ...

البرنس: أنا ؟ ...

الدكتور: إنى أتوسم فيك الخير ... لعل مقابلتنا الليلة ليست من قبيل المصادفة ...

البرنس: ما هو نوع العمل الذي تطلبه ؟ ...

الدكتور: أى عمل فى الدرجة الخامسة ، لأن شهادة الدكتوراه التى أحملها تعادل الدرجة الخامسة ... تستطيع أن تستعلم عن ذلك من وزارة المعارف ! ...

البرنس: الدرجة الخامسة ؟ ... ما هي الدرجة الخامسة ؟ ...

الدكتور: الدرجة التي مرتبها لا يقل عن عشرين جنيها ... ما هية أصلية ... أول المربوط! ...

البرنس: عشرون جنيها ؟! ... كان سائق سيارتى يتقاضى أكثر من ذلك ... هل تستطيع أن تقود سيارة ؟ ...

الدكتور: لا يا سيدى ، ولا أقبل ...

البرنس : ولا أنا ! ...

الدكتور: أريد وظيفة حكومية أو حرة . لا يهمنى الآن ... المهم وظيفة ! ...

البرنس: فكرة ... لكن خبرنى ماذا يمكن أن تعمل فى البرنس الوظيفة ؟ ... أسبق لك الاشتغال بشيء لكسب الرزق ؟ ...

الدكتور: لم يسبق لي بعد ...

البرنس: وأنا كذلك ...

الدكتور: حضرتك غنى ... هذا ظاهر من شكلك ، ولك سيارة وسائق كما قلت ... كلمة منك إذن أو بطاقمة صغيرة تستطيع أن تفتح لى باب الوظائف ، وتكون قد أسديت إلى جميلا لا أنساه ! ...

البرنس: إنك تتكلم كثيراً عن الوظائف ... الوظائف ... ما هى الوظيفة ؟ ... ماذا يمكن أن نصنع فيها لو وجدناها ؟ هل عندك فكرة ؟ ...

الدكتور: لا ... أبداً ... ولكن المسألة بسيطة كما سمعت ... إنها عبارة عن مكتب ... من الصبح إلى الظهر ... ثم مرتب ...

البرنس: مكتب ومرتب ... هذا لطيف ... هذا أستطيع أن أفعله ... وإن كنت ... كلام في سرك ... لا أستطيع أن أستيقظ في الصباح قبل الحادية عشرة ...

الدكتور: أنت لست محتاجا ... والنوم على كل حال لذيذ جداً فى الصباح ... إنى أيضاً لا أستيقظ إلا متأخراً ! ... إنى أنام كا أشاء ... لأنى لا أجد ما أعمل غير النوم ... وأنت كيف تمضى وقتك بعد أن تستيقظ ؟ ... على فكرة .. لم أتشرف بعد بالاسم الكريم ...

البرنس: آه لا تؤاخذني ... أنا اسمى البرنس فريد ... قصرى هنا في جاردن سيتي على بعد خطوات ...

البرنس: (يشير إليه بالعودة إلى الجلوس) أرجوك ... اجلس ... لا داعى للرسميات الآن .. ألم تقرأ في الجرائد ماذا حدث أمس ... ؟

الدكتور: ماذا حدث ... ؟

البرنس: لم تعرف بعد ... أحسن ... فلنتحدث فيما كنا نتحدث · فيه .. ولا تغير طريقتك ... ماذا كنا نقول ... ؟

الدكتور: كنا يا صاحب السمو نقول ...

البرنس: تخاطبني بلقبي ، فلأ خاطبك أنت أيضاً بلقبك ... تكلم يا دكتور ... كنا نتحدث عن الوظيفة ! ...

( يمر عندئذ بائع ذرة يدفع عربة يد فوقها ذرة خضراء وموقد صغير يشوى عليه ، وهو يهوى بمروحة من الريش وينادى على بضاعته ......

البائع: ( منادياً ) الدرة ... االلوز ... !

البرنس: ( يتشمم طويلا ) رائحة الشواء تفتح الشهية ... ما قولك

يا دكتور ... ؟!

الدكتور: حقاً رائحة الذرة لذيذة ! ...

البرنس: ( منادياً البائع) اسمع يا شاطر ... ! اشو لنا كوزين ... قم بنا نتخير ونستكبر ... ( ينهض ومعه الدكتور ويتجهان إلى عربة اللرة )

الدكتور: (يقلب في الدرة ويتخير إحداها) أنا أختار لسموك هذا الكوز ... طرى وملآن ... وهذا كوز آخر لا يقــل عنه ... « للبائع » بكم الكوز يا عم ؟! ...

البائع : بقرش صاغ ! ...

البرنس: قرش صاغ ... ؟! الكوز الواحد ... ؟

البائع : كثير ؟ ...

البرنس: طبعاً كثير ... بكم تشترى الكوز من الغيط ... بشرفك ... ؟ إن كان عند مثلك شرف ؟ ! ... البائع : قبحنا بالعجل ... ؟الكلام يكون بالإنسانية يا بالبائع : فبحنا بالعجل ... !

البرنس: لا تراوغ ...! تعلم ...! أنا كان عندى أطيان وعارف لو كان الكوز بنصف قرش فقط لوصل إيراد الفدان إلى مبالغ! ...

البائع : الكوز بقرش صاغ ... أشوى ...

البرنس : طبعاً ... اشو كوزين ... أنا فقط أردت أن أظهر طمعكم وجشعكم ! ...

البائع : (وهو يضع الكوزين على الفحم ) طمعنا وجشعنا ... ؟ وشرفك ... وجنابك طبعاً من أصحاب الشرف أنا قمت من النوم في أى ساعة ؟ ... قبل أذان الفجر بمدة والنجوم طالعة رحنا الغيط أنا والولد ابني ... قلعنا الذرة وحملنا العربة ... وجئت بها ماشياً على قدمي في الطل والندى .. من قريتنا ... فوق امبابة بمسافة ... إلى أن وصلت إلى هنا ... وطول النهار وأنا واقف على رجلي أشتغل ... والليل دخل الآن ... وإلى أن أعود إلى قريتي على قدمي أنا والعربة وأتعشى بلقمتي وأضع جنبي إلى الأرض يكون والعربة وأتعشى بلقمتي وأضع جنبي إلى الأرض يكون الليل قارب الانتصاف ... كل هذا التعب بثمن أو بدون

ثمن ... ؟ وإذا كان تعب مثلى ليس له ثمن ... فمن أين أطعم الأولاد الصغار ؟ ...

الدكتور: عندك أولاد ... ؟

البائع : عندى أولاد صغار فى سن الرعاية ... وعندى ولدان كبيران فى سن التعليم ... يذهبان بعد الظهر إلى مدرسة القرية ... أما فى الصباح فيعملان فى كسب رزقهما ...

الدكتور: كسب رزقهما ؟ ... أين ؟ ...

البائع: أحدهما يعمل في الغيط ... في قيراطين اشتريتهما من وفر كسبى وتدبير امرأتي التي تربي الدجاج وتبيع البيض ... في هذين القيراطين نزرع الذرة التي أبيعها هنا على العربة ... أما الولد الآخر فيعمل أجيراً في دكان فحام ومن هذا الدكان أجلب الفحم الذي أشوى عليه ...

الدكتور: يعنى زيتك في دقيقك ؟! ...

البرنس: بل قل دراه في فحمه ...

( يضحكان .....)

البائع : ( وهو يمر بالمروحة على الكوزين ) لولا الفحم ما كان ينشوى الذرة ... كل ولد من أولادى لا بد أن يكون له عمل ... فلاح ... فحام ... المهم الشغل وكسب اللقمة ... وعدم العطل ! ...

الدكتور: والمدرسة ... ؟ العلم ... ؟

البائع: العلم عندنا بلا قافية هو الشغل ... تفضل كوزك ... اصبر أغلفه لك بورقه الأخضر حتى لا يحرق أصابعك ... عندنا لا نعرف العالم ولا الجاهل ... الناس عندنا إما عامل وإما عاطل ... إما نافع يشتغل ويعرق ويفيد نفسه وغيره ... وإما صابع من غير مؤاخذة لا شغلة ولا مشغلة تنفعه وتنفع الناس ... وهذا في عرفنا يا أولاد البلد لا يعتبر أنه رجل ... تفضل الكوز ...

الدكتور: ( يناول الكوز للبرنس ) تفضل سموك أولا ...

البرنس : لا ... لا ... تفضل أنت يا دكتور ! ...

البائع: (يقدم الكوز الآخر) الكوز الثانى جاهز ... حضرتك دكتور هنا ؟؟ ... لى قريب بيتعالج هنا فى الـقصر العينى ! ...

البرنس: (بسرعة) لا ... لا ... حضرته ليس دكتور هنا ... حضرته دكتور فى ... فى شىء آخر ... كم تريــد فى الكوزين ؟ ... قرشين ؟ ...

البائع : قرشين ... صاغ ؟؟ ...

البرنس: ( وهو يبتعد بكوزه إلى حيث كان أمام النيل) ادفع له يا دكتور؟ ... الأمراء كالملوك لا يحملون نقوداً ...

( الدكتور يخرج من جيبه قرشين وينقد بائع الذرة الذى ينصرف بعربته ... ويعود الدكتور بكوزه إلى مكانه من حاجز النيل الحجرى .... )

البائع : ( ينادى مبتعداً بعربته ) الذرة ... اللوز ! ...

الدكتور: ( يسقضم كسوزه شارد الفكسر ) آه ... رحمة الله عليه ... ...

البرنس: (وهو يقضم الكوز أيضاً فى يده بشراهة) من هو! ... الدكتور: المرجوم والدى ... لم أعاونه فى شىء ... بل هو الذى كافح وعرق ليرسل لى ما أنفقه ...

البرنس: حقاً ... أولادنا لا يحلبون لنا غير المصائب ... تصور ابنتى « مرفت » التى ربيتها فى العز ... ماذا فعلت لتكافئ والدها ؟ ... أول شيء بمجرد بلوغها الحادية والعشرين هو أنها جلبت لى العار ... وصيرتنى أضحوكه فى الأسرة ...

الدكتور: العار ... ماذا فعلت ؟ ...

البرنس: لم يعجبها خطيبها النبيل مدحت ... وأحبث شاباً قذراً ...

هو ميكانيكى في جراج كانت تصلح فيه سيارتها الكابريوليه ... وتزوجته يا سيدى على الرغم من أنفى ... وسكنت معه في حجرتين في عمارة بحى حقير ... وأنجبت منه ثلاث أو لاد أكبرهم الآن في السادسة أو السابعة على ما أذكر ... أنا لم أر بالطبع هؤلاء الأولاد ... لن أراهم أبداً، ولم أرها هي منذ سنوات ... ولكن الأدهى والأمر أن أختها الصغرى جيهان قد تركت بيتى منذ عام همى الأخرى ... بعد عيد ميلادها الثامن عشر ... وقررت اللحاق بأختها والسكن معها ... هذه المنكرة للجميل اللحاق بأختها والسكن معها ... هذه المنكرة للجميل أيضاً ... تتركني وحيداً مع الخدم ... فزوجتي ماتت من سبع سنوات ... من أثر الصدمة ... صدمة الفضيحة والعار ... هذا هو خلفي الذي أنجبته ... أرأيت أقدر من هذا الخلف ؟ ...

(ييصق في الأرض) ....

الدكتور: ( وهو يقضم الذرة ) ما رأى سموك في هذه الدرة المشوية ؟ ...

البرنس: ( بحماسة ) لذيذة جداً! ...

الدكتور: أراك تلتهمها حقاً بمنتهى الشهية 1 ...

البرنس: إنها مغذية ... أليس كذلك ؟ ...

الدكتور: ومحرشة للمعدة ومحتوية على فيتامينات ...

البرنس: طبعاً أنت دكتور وتعرف ... آه عفوا ... أقصد أنك ... كيف عرفت فوائدها ؟ ....

الدكتور: هذا شيء معروف في الذرة! ...

البرنس: أنا لم أكن أعرفها ... مع الأسف الشديد ... كنت أمر بسيارتى من هنا وأصادف هذه العربات وهؤلاء الباعة بملابسهم الممزقة فتشمئز نفسى ... وأحسبها شيئاً قدرا ... من أين لى أن أعرف أن ما احتقرته هو فى الواقع شيء ممتع ومفيد ... « يقضم كوزه بنهم » ( يسمع بغتة بوق سيارة وصرير وقوفها بعنف مفاجع .....

الدكتور: ( ناظراً جهة الصوت ) يا ساتر ... سيارة كادت تصدم عربة الذرة ...!

البرنس: هذا البائع المسكين ... السعيد بكدحه وأولاده ... عين أصابته ، نحن ولا شك حسدناه ... ألا تظن ذلك ؟ ... الدكتور: ربما ... ولكن الله سلم ... لم تمسه السيارة بسوء .. البرنس: ( مشاهداً وهو يقضم كوزه ) الغلطة طبعاً غلطة

السائق ... رجل متهور فيما أرى ... وإلى جــواره المرأتان ... أليس كذلك ؟ ...

الدكتور: ( مدقفاً البصر ) نعم ... في مقتبل العمر ... البرنس : إنه يحتاج إلى درس ... انتظر ...

( يهبط من مجلسه فوق الحاجسز الحجرى ... ويتجه والكوز في يده نحو الصوت والسيارة ... حيث يعلو لغط مختلط غير مفهوم مما يحدث عادة في الشارع بين المارة عند وقسوع هسده الحوادث ...

الدكتور: (صائحاً) لا تضربه يا صاحب السمو ...! ليس لنا شأن ( ينظر مشاهداً لحظة ثم يصيح دهشا) ما شاء الله ... السيدتان تتعلقان بسموه ... إنهما تشبعانه تقبيلا ... وأى سيدتين! ... جمال وأناقة ولطافة! ... ما شاء الله ... الذرة نأكلها معاً ... أما هذا فله وحده ... طيب ... طيب ... ( يستمر في النظر ) عجباً! ... إنه يدفعهما عنه ... إنه غاضب ... بطر ... بطر ... والعياذ بالله ... ها هو قادم ...

# ( لا تمضى لحظة حتى يعود البرنس مقطب الجبين وهو يخفى كوز الـدرة فى ثنايـــا سترته ... ... )

البرنس: ( صائحاً بغضب ) مستحيل ... مستحيل ...

الدكتور: ( ناهضاً ) أنا مستعد ! ...

البرنس: لا أقبل مطلقاً ... لا أقبل مطلقا !...

الدكتور: أنا قابل ...

### 

جيهان : كلمة واحدة يا بابا ... كلمة .. يجب أن تستمع إلى « مرفت » ... تعالى يا مرفت ! ...

مرفت : ( تظهر مسرعة ) بابا ... أرجوك ... اسمعنى ... دقيقة واحدة ! ...

البرنس : أعرف ما ستقولين ...

مرفت : لا ... أنت لا تعرف بعد شيئاً مما سأقول ... لأن هناك أشياء كثيرة قد حدثت لا تعلمها ... لأنك لا تريد أن تعلم عنى شيئا ... أظن هذا المكان غير مناسب للكلام ... لو

انتقلنا إلى البيت ....

البرنس: بيتى ؟ ... مستحيل ! ... لقد أقسمت أن لا تدخلي بيتى أبداً ...

جيهان : لقد جئنا من هناك الآن ... لم نجدك هناك بالطبع ... و لم نجد أحداً ...

مرفت : ولولا وقوف السيارة على هذا النحو لما عثرنا علميك الساعة ...

البرنس : ولماذا تريدين أن تعثرى على الآن ؟ ...

مرفت : لأعرض عليك أمراً مهما ...

البرنس: تكلمي بسرعة ...

مرفت : ( تتلفت حولها ناظرة إلى الدكتور حمودة ) هنــا ... هكذا ... وأمام ...

البرنس: وما الضرر؟ ... أمرك معروف لكل الناس ... وحضرته على الخصوص ... ( للدكتور مقدما ) إنك فهمت طبعاً أنهما الخلف الصالح ... حضرته الدكتور حمودة ... دكتور اختصاصى فى ... فى أكل ذيه السمك ... أقصد ... لا تواخذنى ، نسيت بالضبط ... اشرح لهما أنت الذى قلت لى ... على كل حال ليس الآن ...

مرفت : تشرفنا يا دكتور ... تسمح أكلم بابا كلمتين ! ... الدكتور: ( مرتبكا ) تفضلي يا هانم ! ...

( مرفت تتجه إلى أبيها مديرة ظهرها إلى الدكتور وهي تشير إلى أختها جيهان بأن تبقى هي مع الدكتور ... فتبتعد بسه خطوتين بلباقة وتشغله بالحديث ...)

جيهان : حضرتك دكتور في علم البحار ...

الدكتور: البحار ؟ ... وما هي المناسبة ؟ ...

جيهان : السمك ... ألم يقل بابا الآن ...

الدكتور: لا ... أبداً ... أنا أخصائي في علم النحو ...

جيهان : النحو ؟ ... وما العلاقة بين النحو والسمك ؟ ...

(يظهر الارتباك على وجه الدكتور حمودة ويحاول أن يشرح بحركات يديه وجيهان تضحك بلطف وهذا كلمه فى منظر صامت ... وينتقل الحديث إلى البرنس ومرفت ....

البرنس : ( متعاليا وهو يخفى كوز الدرة ) قولى باختصار ! ... ماذا تطلبين منى ؟ ... مرفت : لا أطلب منك شيئاً يا بابا ... نحن جئنا لنسألك أن تطلب أنت مناكل ما تريد ! ...

البرنس: أطلب منكم ؟ ...

مرفت: نعم يا أبى .. نحن تحت تصرفك ... أنا وزوجى سالم ... أنا وزوجى سالم ... أنت بالطبع لم تعرف بعد حالتنا المالية اليوم الشاب الميكانيكي الفقير بالأمس ، هو الآن صاحب جراج كبير ومصنع لعمل ( شاسيهات ) السيارات ... أتعرف أين أقطن اليوم يا بابا ؟ ... في فيلا ملكنا بالمعادى ... لأن ثروة زوجي تقرب الآن من الخمسين ألف جنيه ... لم نصل إلى هذه الحال إلا بعد أن عشنا حياة الضنك وذقنا مرارة الحرمان سنوات ... واحتملنا كثيراً ... وصبرنا طويلا ... وكدحنا وكافحنا وناضلنا ... حاربنا الفقر بالعمل ... ونجحنا والحمد الله ...

البرنس: ( بخشونة ) كل هذا لا يهمني ...

مرفت : أعرف ذلك يا بابا ... ولكننا لا نستطيع الآن أن نتركك مجرداً محتاجا 1 ...

البرنس: من قال لكم إنى محتاج! ... إنى لم أزل في قصرى! ... مرفت: لم تزل في قصرك ... هذا صحيح ... ولكن قانون الثورة

قد جرد الأمراء والنبلاء من ألقابهم وأموالهم ليعملوا مثل الآخرين ... وأنا أعرف أنك لا تحسن أى عمل .

البرنس: هذا شأني ...

مرفت : وشأنى أيضاً ... أنت أبى على كل حال ... وإذا كنت قد أغلفت بيتك فى وجهى ووجه زوجى ... فإن بيتنا مفتوح لك فى كل حين ... ثق أنها ليست فكرتى وحدى ... إنما هو « سالم » ذلك الرجل الكريم الخلق ... قد سبقنى إلى التفكير فى مصيرك وهو يطالع الجرائد ويتتبع الأخبار ...

البرنس : تفكرون في التصدق والإحسان على ...

مرفت : لا تضع الأمر هذا الوضع ... إنما هو عرفان للجميل ...

البرنس: يالسخرية الأقدار! ... هذا الشاب القذر الحقير يريد أن يتصدق على أسياده! ...

مرفت : إنك لست سيده ... بأى حق تقول ذلك ؟ ...

البرنس: تنكرين هذا الحق ؟! ... انحدرت يا ملعونة ... انحدرت إلى مستوى هؤلاء الكلاب ...

مرفت : تستطيع يا بابا أن تهينني ... ولكن لا تهن زوجي ... إنه رجل ... رجل ... اعتمد على ذراعه ... وخلقه ... لم يأنف يوما من ارتداء لبأس العامل الملطخ بالشحم والزيت

( الأيدى الناعمة )

ليعمل تحت إمرة أسطى فى الورشة ، وهو المهندس خريج الجامعة ... حتى ألم بالجانب العملى وعاش من بركة العمل اليدوى ... كا قال ... وصعد السلم من أسفله ... واستطاع أن بكتشف طريقة جديدة لتحسين والكاربوراتير » . هكذا شق طريقه واستحق فى نظرى كل احترام ... نعم ! ... إنى لم أكن مخطئة يوم تركت خطيبى الأول ... ذلك النبيل المخنث الذى لا يحسن شيئاً غير التطلع فى المرآة وعقد ربطة عنقه ...

البرنس: أولاد الأصول ... من أسرتنـا العريقــة ... لست بهم جديرة 1 ....

مرفت: أسرتنا العريقة ١٤ ... من مؤسسها ١٤ ... شاب ميكانيكي ١٤ ... لا بل شاب فقير حقير كان يعمل في دكان دخان ا أليس كذلك ٢ ... ولكنه عمل ونجح ... فجاء أحفاده الذين لا يعملون شيئاً يسمون عمله أصلا عريقاً . غداً يأتي أحفاد زوجي ( سالم ) فيعيشون على سمعة عمله ويسمونه الأصل العريق ... ما من أصل إلا وفي جذوره عمل ... الأصل هو العمل ... ولا شيء غير ذلك ...

البرنس: عمل ... عمل ... عمل ... العمل للخدم والعبيد ...

مرفت: العمل هو الحرية ... لقد تعلمت أشياء كثيرة منذ عشت مع زوجى « سالم » ... شعرت أنى إنسانه تعيش حقاً منذ بدأت يداى تعملان .. شعرت أنى بدأت أنطلق من سجن الفراغ ... لست أدرى كيف تطيق الحياة بغير عمل يا أبى ... إنى أرثى لك .

البرنس: أنت التي ترثين لي ؟! ... يا للعجب ... لقد انقلبت الأوضاع! ... في كل شيء ... وانتهى الأمر! ...

مرفت : بابا ... دعني أنقذك ! ...

البرنس : ماذا تقولين ؟ ...

مرفت : إنك أسأت فهمنا الساعة حين ظننت أننا فكرنا في التصدق والإحسان ... لا لا ... إننا أردنا أن نعاونك على أن تعيش كا يجب أن يعيش إنسان كريم .. فكرنا في أن نسند اللك عملا ...

البرنس : ( بغضب ) عملا ؟ ... في جراج زوجك ! ... يالك من وقحة ...

مرفت : لا ... لا تغضب .. ليس في جراج زوجي ... بل في مكان مستقل لن يخدش إحساسك العمل فيه . دع زوجي

« سالم » يوضح لك .. إنه ينتظر فى السيارة إشارة منى ... فهو لا يريد أن يقحم نفسه عليك بغير إذنك ... « سأدعوه ... » تشير بيدها ملوحة وتصيح « سالم! » ... «سالم! » ... ( ثم تلتفت إلى أبيها ) أحسن اسقباله ... من أجلى ... أرجوك ...

رسالم يظهر وهو رجل فى نحو الخامسة والثلاثين ، حسن الزى فى غير أناقة مفتعلة ويقسف لحظسة حائسرا بين الرجسلين والمرأتين ... إلى أن تتم عمليسسسة التعارف ... ...

مرفت : ( تقدم زوجها لأبيها ) طبعاً هذه أول مرة ترى فيها زوجي « سالم » ...

سالم : ( في تلعثم ) إني سعيد ... ( ثم يمد يده )

البرنس: ( يمد يده التي بها الكوز ثم يخفيها بسرعة ويمد الأخرى بدون كلام ، وهو يفحص « سالم » بنظرة متعالية )!

مرفت : (تسرع بانقاذ الموقف فتقدم زوجها للدكتور) زوجى «سالم سعداوى» ... (ثم تقدم الدكتور وقد نسيت اسمه) الدكتور ...

جيهان : ( تبادر بذكر الاسم ) الدكتور « على حمودة » ...

سالم: تشرفنا يا دكتور ...

مرفت : عن إذنكم ! ... ( تقود زوجها ناحية أبيها ) تعال يسا

« سالم » وضح لبابا وجهة نظرك فى الموضوع إياه ...

البرنس: ( في صيحــة غضب ) مـــرفت! ... لا شك أنك جننت! ...

مرفت : ( مأخوذة ) أنا ؟ ...

البرنس: ما هذه الجرأة ؟ ... كيف تجسرين على فتح موضوع يمس شئونى الخاصة ... وتسمحين لشخص غريب لم أره قبل الآن أن يخوض فيه ؟! ...

مرفت : شخص غریب ؟ ...

البرنس: يالنسبة إلى أنا على الأقل! ...

سالم : نحن يا سيدى لم نرد التدخل في شئونك الخاصة ... ولكنا أردنا أن نضع ما عندنا من جهد تحت تصرفك ...

البرنس: هل طلبت إليكم ذلك ؟ ...

سالم : لا ... ولكن ...

البرنس : إنك تخطئ إذا ظننت أنى سأتضور جوعا... وأنك أنت الذي ستنقذني ...

سالم : لم يخطر ذلك ببالي ... كل ما في الأمر ...

البرنس: يحب أن تفهم أنى لست فى حاجة إلى شيء ... ولا إلى أحد .. ويوم أحتاج إلى معونة فإنى لن أطلبها منك أنت على كل حال ..

سالم: أنا متأسف ! ...

مرفت : بل أنا المتأسفة يا عزيزي « سالم »! ...

سالم : ( يمديده إلى البرنس ) مهما يكن من أمر فإنى سعيد بلقاء والد زوجتي ... أسعدت مساء يا سيدى ...

البرنس : ( بغير أن يمد يده ) أسعدت مساء ...

مرفت : ( تسلم على أبيها ) إنى أفهم حالتك جيداً ... أورفوار يا بابا ...

البرنس : ( يمد يده التي بها كوز الذرة ) أورفوار ! ...

مرفت : ( ترى الكوز ) ما هذا ؟ ...

البرنس: ( يخفى كوز الذرة بسرعة ) لا شيء ... لا شيء ...

مرفت : كان يسرنا أن تتناول معنا العشاء الليلة ...

البرنس: ليست عندى شهية للأكل ...

مرفت : ( لأبيها وهي تلحق بزوجها سالم ) إنك متكبر وعنيد ... أرجو ألا أيأس منك يوماً ... تعالى يا « جيهان » ... جيهان : (تترك مكانها بجوار الدكتور وقد كانا ينظران إلى النيل ويتحادثان) انتهيت يا مرفت ؟ ... هكذا بهذه السرعة ؟ ...

مرفت : لا فائدة يا جيهان ...

جيهان : ( تلتفت إلى أبيها ) بابا ... ألم يحصل تفاهم ؟ ...

البرنس: الحقى بأختك .. مع السلامة ...

مرفت : ( لأختها الحيرى ) تعالى يا جيهان لا تضيعي الوقت ... أنا أخبرك بكل شيء ...

جيهان : ( تسلم على أبيها ) أورفواريا بابا ...

البرنس : أورفوار ...

( جيهان تلتفت إلى الدكتور وتحييه ، وكذلك يحيه سالم و مرفت بإشارة من الرأس قبل مغادرتهم جميعاً المكان ... ولا تلبث السيارة أن تتحرك ويسمع بوقها ... والدكتور يشيعها بنظراته ... وعندئل يظهر البرنس كوز الذرة ويستأنف الأكل بشهية )

الدكتور: ( وهو لا يزال يشيع السيارة بأنظاره ) في منتهي الظرف

## والتواضع ...

البرنس: ( وهو مشغول بالأكل ) مَنْ ؟ ..

الدكتور: ( وفكره شارد بعيد ) الآنسة ..

البرنس: ( وهو يأكل ) أي آنسة ؟ ! ...

الدكتور: كريمة سموك ...

البرنس: ( يبصق ما في فمه ) اسكت ... لا تصد نفسي ! ...

الدكتور: سجان الله ..

البرنس: العسرق دساس ... أمها ! ... كان فيها عسسرق مصرى ... بلدى .. أبوها كانت أمه جارية من هنا ...

من بنات لبلد ...

الدكتور: وما الضرر ؟ ...

البرنس : لقد رأيت النتيجة بعينيك ! ...

الدكتور: نتيجة سارة ...

البرنس: ( بغضب ) ماذا تقول ؟ ! ...

الدكتور: ما كنت أحسب بنات البرنسات بهذا اللطف ... كانت

الآنسة تحادثنى كما لو كنت زميلا لها فى الجامعة .. قالت لى : إنها تعلمت فى مدرسة الحياة فى عام واحد أكثر مما تعلمته على أيدى المعلمات والمربيات فى خمسة عشر

عاما .. ثم نظرت إلى النيل وحدثتنى طويلا .. أتدرى فى ماذا يا صاحب السمو ؟ .. فى صناعة صيد السمك ... لم أفهم بعد ما الذى جعلها تظن أن لى صلة بذلك ... ولكنها ذكرت على كل حال ملحوظات طريفة ...

قالت إنها قرأت عن صناعة صيد السمك بواسطة الكهرباء في إحدى المجلات العلمية التي يطالعها زوج أختها ... ومن رأيها أن طريقة الصيد العتيقة ، لن تجعل من هذا المورد الطبيعي من موارد مصر الخصبة صناعة كبرى لكن هذا سيحدث حتما \_ كما سمعت من زوج أختها \_ يوم تتوافر القوة الكهربائية ، ويوم يصبح السمك في نيلنا الكبير وبحيراتنا العديدة وبحارنا الواسعة مادة للتصديس الخارجي و للاستهلاك المحلي على نطاق واسع ... قالت الآنسة يجب أن يأتي اليوم الذي يجد فيه كل فرد من الشعب مهما يكن فقيراً طعامه الوفير من هذا السمك المغذى بالثمن الزهيد الذي يحصل به على الطعمية والفول المدمس .

البرنس : ( وهو يقذف الكوز بعد أكل ما فيه في النيل ) والذرة المشوية ..

الدكتور: مثلا ...

البرنس: وهل نحن دفعنا ثمناً زهيداً في هذه الذرة المشوية ؟! ... اسمع ... ماداموا قد تعلموا في هذا البلد الطمع والجشع فلن يباع شيء بثمن زهيد .

( يسمع صوت بائع ينددى على بضاعته ... ثم يظهر وهو يدفع عربة كبيرة مغطاة بالزجاج )

البائع : ( ينادى ) فول وطعمية وبيض وبسبوسة ...

الدكتور: ( وهو يتأمله ) مطعم متحرك ! ...

البرنس: نعم ... ومن يجسر أن يتناول شيئاً منه ؟ ... لقد شوانا بائع البيض بائع الدرة المشوية ... فهل تريد أن يقلينا بائع البيض والطعمية ؟ ...

الدكتور: سموك جوعان ؟! ...

البرنس: لا ... لقد تعشيت وانتهى الأمر ... كوز الذرة فيه الغذاء الكافى ... كما تقول ... وإن كان لا بأس من الحلو ... ماذا تقترح ؟ ...

الدكتور: طبق بسبوسة ؟! ...

البرنس: فكرة وجيهة! ...

الدكتور: انتظر سموك حتى أعد ما في جيبي من نقود ...

( يخرج نقوده وبعدها ... )

البرنس: ( بلهجة الأمر ) أسرع! ...

الدكتور: (يفرغ من العد ويضع النقود في جيبه) تستطيع أن تطمئن يا صاحب السمو ... ستتناول الحلو! ...

البرنس: وأنت ؟ ...

الِدكتور: وأنا أيضاً ؟ ...

البرنس: برافو! ... (ينادى البائع) اسمع يا .. شاطر! ... طبق بسبوسة لى وطبق للبك ... (يشير إلى الدكتور بإصبعه ليتبعه ... ويتجهان إلى العربة ويقفان حولها ينظران إلى الصينية ... )

بائع البسبوسة : ( وهو يقطع ويضع في الطبق )سمن زيادة ! ...

البرنس: طبعا ... طبعا ...

الدكتور: اتوصى بنا يا معلم ! ...

بائع البسبوسة: الخير والبركة ... ( يمد الطبق فيتناوله البرنس ) البرنس: ( وهو يشرع في الأكل ) كلام طيب ... يستحسن الآن يا دكتور عدم السؤال عن الثمن ... حتى نتمتع بالطبق بدون منغصات ...

البائع: المسألة بسيطة ... ( يمد الطبق الآخر للدكتور ) البرنس: طبعاً بالنسبة إليك ... أنت طبعاً عندك أولاد ... أحدهم

ولا شك يعمل عند تاجر سمن ... والآخر في دكان دقيق ... هنا نستطيع أن نقول إن زيتك أو على الأصح سمنك في دقيقك بحق وحقيق ... أليست فراستسى في محلها ؟! ...

البائع : لا يا أستاذ ... وأنت الصادق ، عندى ثلاثة أولاد ... كلهم في الجامعة ...

الدكتور: ( والطعام في فمه ) في الجامعة ؟ ...

البرنس: تلاميذ ؟! ...

البائع: كانوا تلامدة من سنين ، وتخرجوا ... واحد ليسانس حقوق ... والثانى دبلوم تجارة ... والثالث بكالوريوس زراعة ...

البرنس: ما شاء الله ! ... ماذا يشتغلون الآن ؟ ...

البائع : لا شيء ... في البيت ...

الدكتور: لم يجدوا عملا ا ...

البائع : قدموا طلبات التوظف ... ولكن لا توجد الآن وظائف ... ونحن في انتظار الفرج من المولى سبحانه وتعالى ... من يدرى ؟ ... ربما توافينا الأيام على غير ميعاد بناس كحضراتكم من ذوى النفوذ والقدرة يقدمون لنا المساعدة ... وإذا صدقت فراستى فأنتم من أصحاب الهمة والمقدرة على توظيف الأولاد ...

الدكتور: من يوظفهم ؟؟ ...

البائع : حضرتك وحضرته ... ألستما مسن أصحساب الوظائف ؟ ...

الدكتور: ( ساخراً ) العفو ! ...

البائع : من أصحاب الأعمال ...

البرنس: أي أعمال ؟! ... أنت ليس عندك نظر بالمرة ...

البائع: لا تؤاخذنى ... أنا علمى على قدى ... أنا لم أذهب إلى مدرسة ... كل تعليمى كان فى كتاب من كتاتيب سيدنا الحسين ... وعرفت القراءة والكتابة بالممارسة ومطالعة الجرائد ... وكونت معلوماتى بالقوة ... ومعاركة الأيام والليالى ... فأنا إذا كنت غلطت فى حق حضراتكم فأنا أرجو السماح والمعذرة ...

الدكتور: لم تغلط في شيء يا معلم ...

البائع : أنا كل غرضي أن أرجو حضراتكم المساعدة في إيجاد

عمل ...

الدكتور: أنا بالفعل جارى البحث ...

البائع : الله يعمر بيتك ! ... هذا وعد بأنك ستبحث ...

الدكتور: وهل يشغلني إلا هذا الموضوع ؟ ...

البائع : وإذا وفقك الله في البحث وعارت على عمل ... أين أجد حضر تك ؟ ...

الدكتور: لن تجدني هنا بالطبع ...

البائع : مفهوم أعطني إذن عنوانك . عنوان البيت أو الشغل !

الدكتور: عنوان الشغل؟ ...

البائع: إذا تفضلت ..

الدكتور: يجب أن يوجد الشغل أولا حتى يوجد عنوانه ...

البائع : ( لم يدرك المقصود ) قصد حضرتك ...

البرنس: قصد حضرتنا أننا مشغولون بأعمال كبرى أهم عندنا من البحث عن شغل لأولاد حضرتك ... ومع ذلك لماذا لا يشتغلون مثلك ؟ ...

البائع : مثلي ؟ ... يجرون هذه العربة ؟ ...

البرنس: ولم لا ؟ ... ( يغافل البائع ويغرف من السمن الذي في البرنس : الوعاء إلى طبقه ) ...

البائع : إنهم بيكوات ... كانوا في الجامعة إذا سئلوا عن أبيهم المحمرت وجوههم خجلا ... فإذا دخلوا البيت مدوا أيديهم لأبيهم يطلبون مصروفات الملابس والكرافتات وثمن دخول السينات ... قلت لهم بالأمس فقط افعلوا مثلي ... إني أكسب من هذه العربة جنيها في اليوم ... وهذه العربة التي أدفعها من الصبح إلى الليل هي التي دفعتكم إلى ما وصلتم إليه ... وها أنتم اليوم أساتذة وأصحاب ليسانس ودبلوم وبكالوريوس ، وما زالت العربة الحقيرة هي التي تنفق عليكم يا حضرات الأساتذة البيكوات ! ...

البرنس: ( بقوة ) اطردهم! ...

البائع : وأين يذهبون ؟ ... إنهم لا يستطيعون أن يكتسبوا مليما ... والوالد والدعلى كل حال ...

البرنس : ( وهو يمد يده إلى وعاء السمن ويغرف منه إلى طبقه مغافلا البائع ) وماذا تريد أن نصنع لك ؟ ...

البائع : ولو شغلة كتابية بسيطة بعشرة جنيهات ... إنهم الآن يقبلون ذلك ... ولو أنهم يقولون إن مؤهلاتهم وشهاداتهم تعطيهم الحق في الدرجة السادسة على الأقل ...

البرنس: ما هذه الدرجة السادسة أيضاً ؟ ...

الدكتور: أول مربوطها اثنا عشر جنيها ...

البائع : (للدكتور) تمام ... حضرتك عارف ...

البرنس : هذا السمن مخلوط ... لو كان أحدهم اشتغل عند تاجر

البائع: لا يا سيدى الفاضل ... هذا سمن بلدى عال ... وهل تجده بسهولة هذا السمن الأصلى ؟ ... إنه أغلى من الذهب ! ...

البرنس: اغرف لي منه قليلا ... قليلا ... بسبوستك ناشفة ...

البائع : على العين والرأس ( يغرف له نصف ملعقة ) وحضرتك طبعاً لك شغل مهم ...

البرنس : ( وهو يلتهم ) طبعاً ...

البائع : ولا مؤاخذة ... في أي جهة الشغل ؟ ...

البرنس: شغلي ؟ ... ليس له جهة ...

البائع : قصدى ... من أى نوع ؟ ...

البرنس : ليس له نوع ...

البائع : يعنى ؟ ! ...

البرنس: يعنى ... مضبوط ... كما تقول ... تمام ...

البائع : أنا لم أقل أى شيء ...

البرنس : أنت حر ...

البائع : يظهر أني فهمت ...

البرنس: كان يجب أن تفهم ...

البائع : حضرتك لا بد أن تكون من ... البيكـوات ...

إياهم! ...

البرنس : ( وهو يمد يده إلى وعاء السمن ) أنا بيك فقط ؟؟ ... أنا أكثر من باشا ... ألا تعرف من أنا ؟ ... أنا ...

البائع : ( وهو يبعد وعاء السمن عن يد البرنس ) مفهوره ! ... الله ! ... حساسب السمن ! ...

البرنس: يظهر أنك عديم الذوق ... قليل الطهيى ... ( للدكتور) إدفع له حسابه بسرعة ... بسرعة ! ...

للبائع : قليل الطهى ؟! ... أنا يا ناس ؟ ... بقرشين يلحس حضرته رطل سمن ؟! ...

الدكتور : (متدخلا بلطف ) حقك علينا يا معلم ... روق بالك ! ... خذ حسابك مع جزيـل الشكــر ... ( ينقده الثمن ) ...

البائع : عشت يا ابني!... كرامة لإنسانيتك ولفظك الحلو! كل ( الأيدى الناعمة )

شيء يهون ... سلام عليكم ... ( يدفع عربته وينادى فول وطعمية ... وبيض وبسبوسة ...

البرنس: (وهو يمشى إلى مكانه الأول قرب النيل) أنا لا أعرف البرنس التفاهم مع هذه الطبقة ... أبداً ...

الدكتور: (كالمخاطب نفسه) عجيب ما قاله هذا الرجل! ... لم ألتفت إلى ذلك من قبل! ... المرحوم والدى إذن كان يفكر هذا التفكير ...

البرنس : ( وهو مشغول باخراج السيجار الكبير من جبيه ) أى تفكير ؟ 1 ...

الدكتور: (متابعاً تأملاته شارد اللب) ولكنه لم يفاتحنى بشىء على الإطلاق ... كان يعمل طول حياته ليدفع ثمن تعليمى ... وهأنذا الآن قد تعلمت ... و لم أدفع له أى شيء ... عمله قد خدم علمى ... ما الذى يجب أن يخدم الآخر! ... العمل هو الذى يخدم العلم ؟ ... أو العلم هو الذى يخدم العمل ؟ ... أو العلم شيء منعزل عن العمل العمل ؟ ... هل العلم شيء منعزل عن العمل وماذا يصنع عندئذ الناس ؟ ... وما قيمته في الحياة وما معناه ؟ ...

( تسمع دقات ساعة كبيرة عن بعد ... )

البرنس: ساعة القصر العيني! ...

الدكتور: ( متابعاً تأملاته ) يا للعجب! ...

البرنس: ماذا ؟ ...

الدكتور: كلام بائع الذرة ... كان يقول منذ لحظة : ( العلم عندنا ... هو الشغل ) ... كيف أدرك ذلك هذا الذى نسميه جاهلا و لم يدركه مثلى ؟! ... إنهما حقاً كذلك ... لا وجود لهما في الحياة إلا وهما متداخلان ... أحدهما يؤدى إلى الآخر ... بل إنهما لمتحدان حتى في اللفظ ... العلم ... العمل ! ... الفرق بينهما مجرد اختلاف يسير في العلم ... العمل ! ... الفرق بينهما مجرد اختلاف يسير في موضع اللام والميم ... ضع الميم قبل اللام أو بعدها يصبح أحدهما هو الآخر ... نعم ... ألا حظت ذلك يا صاحب السمو ؟ ... هدذا اكتشاف ... للتو والساعة ... اكتشاف ! ... ياله من اكتشاف ! ... البرنس : الساعة دقت العاشرة ... وهذا فيما أظن ليس وقت

الاكتشافات ... في علمك المذى ... نسبت اسمه ولا مؤاخذة ... « ينهض متحركا » أنا مضطر أن أعود إلى القصر ... لأستريح وأنام مبكراً ... وأنت ؟ ... أين بيتك ؟ ...

الدكتور: ( **شارداً** ) بيتى ؟ ...

البرنس: طبعاً بيتك ؟ ... ألا تنام ليلا في بيت ؟ ...

الدكتور: أنا ... أنام في فندق بسيط بحي الأزهر ...

البرنس: بالنقود طبعاً ... كم تدفع ؟ ...

الدكتور: عشرة قروش في الليلة ... ولكني ...

البرنس: فى إمكانك توفير نقود الفندق ... اسمع ... عندى فى القصر عشرون حجرة خالية ... أحتفظ أنا لنفسى بواحدة ، والباق تحت تصرفك ... ما رأيك ؟ ...

الدكتور: شكرا ولكن ... هذا كثير ...

البرنس: تقصد العشرين حجرة بدون شك ؟! ... ولكن من الذي يرغمك على أن تشغلها كلها ؟! ...

الدكتور: بل أقصد ...

البرنس: لا تقصد شيئاً ... هلم بنا ...

الدكتور: أقبل الضيافة مؤقتاً ... إلى أن أجد عملا ...

البرنس: عملا ... لك أنت ؟ ... فقط ؟ ... كيف ؟ ...

الدكتور: ربما عثرت في إعلانات الجرائد ...

البرنس: إعلانات الجرائد ؟! ...برافو ! ... برافو ! ... البرنس: إعلانات لى الآن فكرة نيرة جداً ... أرنى الجريدة

التى معك (يتناول منه الجريدة ) أين الإعلانات ؟ ... آه ... هنا ... شيء بديع ... حل الموضوع ...

الدكتور: أي موضوع ؟ ...

البرنس: غدا تعرف .. وتهنئنى ... نعم ستهنئنى غداً على هــذا الاكتشاف ... نعم أنا الذى سأكتشف شيئاً نافعاً لا أنت ... الآن هيا بنا إلى القصر ... انتظر حتى أشعل السيجار ... هذه عادتى بعد العشاء ... أدخن سيجارى الهافانا ...

الدكتور: تريد سموك الكبربت ... لا يوجد معى كبريت ... البرنس : ها هى علبة الكبريت بأكملها .. ( يظهرها من جيبه ) تنفعنا الليلة وغداً ... أخذتها برشاقة من أمام بائسع البسبوسة وهو منهمك في الغرثرة ...

الدكتور: سرقتها ؟! ...

البرنس: (وهو يشعل سيجاره بالكبريت) هذا بالنسبة إليك أنت وأمثالك يعتبر سرقة ... أما بالنسبة إلينا نحن أولياء النعم الأمراء والملوك فنأ خذ من الناس ما نريد ويعتبر هذا حقاً لنا وتشريفاً لهم ... (ينفخ دخان السيجار في الهواء) إلى القصر...

ر ثم يمشى بكبريائه وتعاليه ... يتبعه الدكتور في صمت ... ... )

## الفصل الثانى

(قصر البرنس فريد \_\_ بهو فاخر الرياش به سلم كبير يؤدى إلى الطابق الثانى ... شمس الصباح تملاً المكان ... ولكن غطيط النوم العميق يرتفع من جهتين متقابلتين فى البهو بينهما منضدة كبيرة فوقها آنية زهر ثمينة فارغة .. فى إحدى الجهتين ينام البرنس فوق أريكة من أرائك البهو ... وفى الجهة الأخرى ينام المدكتور حمودة فوق أريكة عماثلة ... جرس الباب يدق فلا يتحرك النائمان ... ويعود الجرس إلى الرنين طويلا فينقطع غطيط البرنس فجأة ... ويستيقظ رافعاً رأسه دون أن يترك فراشه .....)

البرنس : جرس الباب ! ... دكتور ! ...

الدكتور: ( يرسل غطيطاً طويلا ولا يجيب ) ...

البرنس : ( صائحا ) دكتور ... دكتور ...

الدكتور: ( يستيقظ فجأة ) ماذا جرى ؟ ...

البرنس: ( جرس الباب يرن ) ... قم وافتح يا دكتور! ...

الدكتور: قم وافتح أنت يا ... صاحب السمو السابق ! ...

## ( يعود إلى نومه وغطيطه )

البرنس: شيء جميل! ... حسنة وأنا سيدك! ... أنت لست هنا في فندقك الحقير بحي سيدنا الحسين ... أنت الآن هنا في قصرى الفاخريا دكتور ... افهم ذلك جيداً يا دكتور ... وانهض بسرعة يا دكتور! ...

الدكتور: ( يكف عن النوم ويرفع رأسه ) أف ... وبعدها لك ! ... يا صاحب الـ ... اسمع ! ... أنا لا أحب من يزعجني في هذا الصباح الباكر ... أنا كنت في فندق « الكوكب المنير » بحى الأزهر أنام ملء جفوني نوما لذيذاً كا يحلو لي ... لا أجد بجانبي أميراً من الأمراء يملأ أذني طنينا : دكتور ... دكتور ! ...

البرنس: ولكن الشمس طالعه .. منذ وقت طويل ولا شك ... والباب يدق ... وربما كان هذا أحد زباين الإعلان ... الذى ننتظره ...

الدكتور: أنت قــد استيقــظت قــبلى ... لماذا لا تنهض أنت وتفتح ؟ ...

البرنس: أنا ؟ ... أذهب لأفتح الباب ؟ ...

الدكتور: كثير عليك ؟! ...

البرنس: إنى غير معتاد ...

الدكتور: وأنا كذلك ...

البرنس: ماذا ؟ ... لا تعرف كيف تفتح بابا ؟ ...

الدكتور: لم يكن عندى قصر له باب حتى أتعود فتحه ...

البرنس: تعلم ! ...

الدكتور: لماذا لا تتعلم أنت ؟ .. لماذا تستمر في اعتبار نفسك خيراً منى ؟ ... أنت مفلس وأنا مفلس ... ولقد عرفت أنت كل شيء ... عنى ... غن معاً مفلسان ... ألسيس كذلك ؟ ... وأنت صاحب سمو سابق وأنا دكتور حالى ... أي أن لقبك مفقود ولقبي موجود ... فأنا في هذا خير منك ... أنت تستطيع أن تقول لي دائماً يا دكتور ... وأنا لا أستطيع أن أناديك بيا صاحب السمو السابق إلا تبرعا ...

البرنس: تبرعاً ا؟ ...

الدكتور: أليست هى الحقيقة ؟ ... وحتى قصرك الفاخر هذا لم يعد قصرك و ... القانون لا يبيح لك أن تمس فيه قشة ... ولا أن تؤجره أو تعيره ... لك فقط أن تقيم فيه ... أن يؤويك ... وها هو ذا يؤويك الآن ..

البرنس: ويؤويك أنت أيضاً ...

الدكتور: ليس هذا فضلا منك ... كا توهمت أنا ليلة دعوتني إليه منذ يومين ... لو كان دافعك مجرد الكرم لما دخلته في حياتي! ... ولكن الخدم والحشم قد هجسروه ... وأصبحت فيه وحدك ... وأنت معتاد أن تخدم ... أليس كذلك ؟ ... أنت وحدك في قصر فخم ضخم ... تجلس الآن في حجرتك وتضغط على زر الجرس فما من عجيب . . . أتذكر الليلة الأولى يوم دخلنا وصعدت أنت إلى حجرتك في الطابق الثاني . . و لم يمض من الليل قليل حتى نسبت أنت حاضرك وأخذت تضغط على زر الجرس تطلب الخادم ليسقيك كوب ماء ... فنصحتك أن تترك حجرتك النائية ... وأن نتخذ هذا البهو الواسع مكانا لنومنا وجلوسنا ... ليلبي أحدنا طلب الآخر ... ونكون بقرب الباب الكبير! ... أتذكر ؟ ...

البرنس: وهل نفذت أنت الاتفاق ؟ ... هل لبيت لى طلباً ؟ قلت لك قم وافتح ...

الدكتور: لا يا سيدى الفاضل ... تلبية الطلبات ليس معناها خدمتك ... بل معناها إسعافك وقت اللزوم ... البرنس: إسعافى ؟! ... تقصد أنه لا بد أن تقع على رأسى مصيبة حتى تلبى لى طلباً ..

الدكتور: بالضبط ... أما فيما عدا ذلك فكل منا يخدم نفسه بنفسه ...

البرنس: والباب ؟ ... أليس هذا شيئاً نحن معاً ؟ ... من يدريك أن الطارق ما جاء إلا لك أنت ؟ ..

الدكتور: لى أنا ؟ ... العفو ! ... هذا العنوان الفاخر من يمكن أن يسأل عنى فيه ؟! ...

البرنس : ( وهو يصغى إلى صوت الجرس يعود إلى الرنين ) أراهن أنه لك ..

الدكتور: وأنا أراهن أنه لك أنت ..

البرنس : قبلت الرهان .. اذهب وانظر ...

البرنس: لا يا دكتور ... ليس الباب الكبير ... هذا جرس باب الجرس ... الحدم .. ( السرفيس ) ...

الدكتور: ( بصوت ذي مغزى ) فهمتك يا ... نهايته ...

( الدكتور يتحرك إلى ناحية باب الحدم بينها ينهض البرنس على قدميه ويأخذ فى تحريك يديه وقدميه وعمل التمريدات الرياضية الصباحية )

البرنس : ( وهو يرفع يديه ) ببر .. هيك .. ببر .. هيك ..

الدكتور: ( يعود بعد لحظة ) هات الرهان من فضلك ! ...

البرنس: ( وهو يجرى التمرينات ) القادم لي أنا ؟ ...

الدكتور: طبعاً ولن غيرك ؟ ...

البرنس: من هو ؟ ...

الدكتور: الزبال! ...

البرنس: ماذا يريد ...

الدكتور: زبالة المطبخ طبعاً ..

البرنس : وماذا قلت له ؟ ... المطبخ مغلق ... نحن لا نطبخ الآن ...

الدكتور: قلت له ذلك ... قلت له لا أحد هنا الآن ... ولا توجد زباله الآن هنا ... غير البرنس ...

البرنس: ماذا تقول ؟ ...

الدكتور: أقصد لا يوجد في القصر هنا غيرك ...

البرنس: مضبوط ... اسمع ... على ذكر الزبالة ... لا بد من تنظيم هذا البهو بسرعة و ... كنس السلم ...

الدكتور: كنس السلم ؟ ...

البرنس: ضرورى ... الإعلان نشر أمس ... وربما حضر اليوم بعض النباس ... ويحب أن يجدوا القصر في مسنتهي النظافة ...

الدكتور: بدون شك ...

البرنس: اتفقنا... المكنسة عندك بالقرب من المطبخ ... هاتها وأرنى همتك! ...

الدكتور: همتي ؟! ... وهمتك أنت أين راحت ؟ ...

البرنس: أنا على تنظيم البهو ...

الدكتور: مفهوم ... الشغلة النظيفة التي تليق بمقامك السامي ... أما الكنس والمسح فمن نصيبي أنا ... أنا الدكتور على حمودة ... الحائز على دكتوراه كلية الآداب بدرجة جيد جداً يا لسوء الحال ، وخيبة المآل ، وضيعة الآمال ! ...

البرنس: لا تغضب يا دكتور ... المسألة غير مقصودة ... كل ما في الأمرأني أفهم أكثر منك في مسألة تنظيم البهو ...

الدكتور: ومسألة الكنس ... لا يفهمها غيري ؟ ... ألـيس

كذلك ؟ ... أقسم لك أنى ما أمسكت بمكنسه قط ف حياتى ! ...

البرنس: ولا أنا طبعا.

الدكتور: أنا لم أعرف غير الإمساك بكتب الأدب.

البرنس: ولكن الإمساك بكتب أدبك الآن لا يحل لنا الإشكال ... هذا المكان لا بد أن ينظف بسرعة ... من ينظفه ؟

الدكتور: أنت ...

البرنس: لا أعرف ... لا تنس أني كنت ...

الدكتور: بالطبع ... لا تعرف غير الضغط على زر الجرس ...

البرنس: والعمل الآن ؟ ... هذه المناقشه العقيمة لن تؤدى إلى شيء ... ونحن لا نعرف أن نعمل شيئاً لتنظيف المكان ...

وهذا القصر يجب أن ينظف .. هذا في مصلحتنا ...

مصلحتي ومصلحتك ... لأن الفكرة إذا نجحت فمعناها

أن نجد أنا وأنت المسكن والطعام والخدمة والعناية بنا دون أن نعمل عملا أو ننفق مليما ... أليس كذلك ؟ ...

الدكتور: اسمع ... لا داعــى للكــنس والمسح ... ولا لـــزوم « لبهدلتنا » ... من سيأتى ليقطن هذا القصر سيحضر ولا شك الخدم الذين يقومون بذلك ... بكفينا الآن مجرد ترتیب البهو کماکان ... کل منا یقوم بتنظیم رکنه ... هیا بنا ...

البرنس: معقول ! ...

الدكتور: ( وهو يتجه إلى أريكته ) قبل كل شيء يجب أن نضع الأرانك في أما كنها ..

البرنس: (وهو يحمل أغطية فرشه) وأن نسوى الأغطية والمفارش هكذا ... ونخفيها تحت المقاعد ...

( جرس الباب الكبير يرن .... )

الدكتور: الباب! ..

البرنس: هذا جرس الباب الكبير! ...

الدكتور: ( بارتباك ) لا بدأنه ...

البرنس: (يتحوك مرتبكا) نعم ... الإعلان ... أسرع ... البيجاما ... أنا عندى انتظر ... أتقابلهم هكذا ... بالبيجاما ... أنا عندى الروب دى شامبر ... ( يرتدى في الحال روبه ويلتفت إلى الدكتور الحائر) وأنت ؟ ..

الدكتور: ليس عندى روب ..

البرنس : إذن البس ( الجاكتة ) فوق بيجامتك ... هـذا أخــف الضررين ... الدكتور: فكرة ... ( يسرع بارتداء جاكتة البدلة فوق بيجامته )

البرنس: من يفتح ؟ ...

الدكتور: شكلي غير مناسب ...

البرنس: بل مناسب جداً لفتح الباب ...

الدكتور: عدنا إلى الكلام الفارغ ...

البرنس: لا ... لا ... ليس عندنا الآن وقت للمناقشة ... سأفتح أنا هذه المرة ...

( يتجه إلى الباب الكبير ويفتحه ... فيظهر على العتبة رجل متوسط العمر هو شعبان أفندى .... )

شعبان أفندى : القصر المعلن عنه في الجريدة ؟ ...

البرنس: بالضبط ...

شعبان : البك والست في العربة تحت ... تسمح لهما حضرتك بإلقاء نظرة على الغرف والمحتويات ...

البرنس: بالطبع ... تفضلوا ! ...

شعبان : لحظة واحدة ! ... ( يختفي في الحال )

الدكتور: (وهو ينظم المقاعد) البك والست ؟! ... من يكون حضرتها ؟ ... وحضرتها ؟ ...

مستحيل ... انتهى ! ... أصحاب أطيسان ؟ ... لا يمكن ... بعد تحديد الملكية بمائتين من الفدادين ... إنهما على كل حال من الأغنياء ... حتى يسكنا هذا القصر كله ... مع مأ يستلزمه من خدم ... نعم ... لا بد أن يكونا غنيين ... من أى نوع تظن ؟ ...

البرنس: ربما ... من أصحاب المصانع ... من يدرى ؟ ...

الدكتور: حقاً ... لقد قالت لى كريمتك الآنسة جيهان ...

البرنس: ( مقاطعاً وهو ينظر إلى الباب المفتسوح ) اسكت ... الشكت ... هاهم قادمون ...

( يظهر شعبان أفندى وهو يدفع الباب ليوسع طريقاً لسيدة ضخمة فى الخمسين يتبعها رجل فى الستين ؛ أنيق الملبس نشيط الحركه )

الست : ( للبرنس ) بونجوريا بك ! ...

البرنس: بونجويا هانم ! ...

الست: تسمح لنا ...

البرنس: طبعاً ... طبعاً ... تفضلوا ! ...

البك : ( بعد أن سلم على البرنس ) حضرتك بالطبع المالك ...

البرنس: ( متردداً ) أظن ... بالتاكيد ...

البك : ( لزوجته وهو يحيل النظر في انحاء البهو ) قصر فخم ياظاظا ! ...

الست : ( لزوجها وهى تتأمل ما حولها بإعجاب ) جــداً يا لولو ...

البك : (للبرنس) يحتوى على كم حجرة ؟ ...

البرنس : حوالي عشرين ...

الست: عين المطلوب ...

البرنس: الأسرة كبيرة إلى هذا الحد ؟ ...

البك : كبيرة وفى ازدياد مستمر ... هى حتى الآن خلافى أنا وزوجتى والخدم تضم نحو أربعين فرداً ...

البرنس: ما شاء الله ! ... ما شاء الله ! ... ولكن العشرين حجرة لن تبقى أيضاً على هذا الوضع ...

الست : انتظر حتى أحسب ... نعم ... تكفى ... كل حجرة يمكن أن نضع فيها أربعة معاً ... ممكن ... ممكن ...

البرنس: كل أربعة في حجرة ؟ ...

البك : وعند اللزوم كل خمسة في حجرة ... ما المانع ؟ ...

الست : لا يا لولو .. لا أحب أن أحشرهم حشراً ... لقد تركنا ( الأيدى الناعمة ). منزلنا بمصر الجديدة خصيصاً من أجلهم ... لندبر لهم المسكن المتسع الفسيح ... يرتعون فيه بكل راحة وحرية وبحبوحة ... ( للبرنس ) مكن ...

البرنس: طبعاً ... القصر تحت تصرفكم ...

الست : نبدأ بغرف النوم والحمامات ...

البرنس : فلنصعد إذن إلى الطابق الثانى .. تفضلوا ... اتبعونى ...

البك : ( وهو يتجه إلى السلم ) هنا خلاف البهو توجد فيما أظن قاعة الطعام والصالونات وحجرة المكتب ونحو ذلك ...

البرنس: ( وهو يصعد بالست والبك السلم ) بالضبط ...

( يختفون فى الطابق الثانى ... ولا يبقى فى البهو غير شعبان أفندى والدكتور الواقف فى ركنه بلا حراك ..... )

شعبان : ( للدكتور ) تسمح حضرتك بسؤال بسيط ؟ ...

الدكتور: تفضل ! ...

شعبان : حضرتك بالضرورة تعرف الموضوع ...

الدكتور: أي موضوع ؟ ...

شعبان : قصدى هذه الشغلة ... أنا مستعد أنهيها بأى مبلغ

يعجبكم ... اطلبوا أى مبلغ ولا يهمكم ... أصحابنا معهم نقود ... لا يأكلها حطب ولا نار ... اتركوا لى الشغلة وأنا أخلصها ... ولى السمسرة ... اتفقنا ؟ ...

شعبان : وأنا مثلك .. لا شأن لى ... ولكن الشغل .. شغل ... الدكتور: أى شغل ؟ ...

شعبان : شغلنا ... أنت طبعاً وكيل أشغاله . . . كما أنى وكيل أشغال أصحابنا ... نبقى متفاهمين كالمعتاد ... نتقاسم السمسرة بالنصف ...

الدكتور: متأسف ... أنا لست وكيل أشغال ... أنا هنا مجرد ضيف ...

شعبان : ضيف ؟! ... آه ... لا تؤاخذني ! ...

الدكتور: العفو! ... حضرتك إذن وكيل أشغال هذا البك ؟ ...

شعبان : من عشرين سنة ...

الدكتور: وما هي أشغاله ؟ ...

شعبان : القطن ...

الدكتور: صاحب أرض ؟ ...

شعبان : ليس له شبر أرض ... يشتغل فقط في القطن ...

الدكتور: مزارع ؟ ..

شعبان : لا يا سيدى الفاضل لم يزرع و لم يقلع و لم يذهب عمره إلى بلاد الفلاحين .

الدكتور: وكيف يشتغل إذن في القطن ؟ ...

شعبان : في البورصة ... البورصة ...

الدكتور: ماذا يعمل هناك ؟ ...

شعبان : منشار ... يأكل في الصعود ويأكل في الهبوط ...

الدكتور: هذا كل عمله ؟ ...

شعبان : فقط !! ...

الدكتور: وجمع من ذلك ثروة ؟ ...

شعبان : ضخمة ، وظفها في العمارات والأسهم والسندات ! ...

الدكتور: عنده طبعاً أولاد ... عدد كبير ...

شعبان : لا ولد ولا بنت ... لم ينجب ...

الدكتور: ماذا تقول ؟ ... لم ينجب ؟! ... وهذه الأسرة الكبيرة من أربعين فرداً ...

شعبان : ليسوا أولاده ...

الدكتور: أولاد الست زوجته ... ؟ ...

شعبان : ولا أولاد الست ...

الدكتور: أولاد الأقارب ؟ أولاد الملاجئ ؟ ...

شعبان : ولا أقارب ولا ملاجئ ... ولا أولاد ... ولا بنى آدم من غير مؤاخذة ... قطط ...

الدكتور: قطط ؟! ...

شعبان : الست تمارس هواية تربية القطط ...

الدكتور: شيء لطيف! ...

شعبان: للقطط عندنا غرف مخصوصة ... و حدم خصوصيون ... وأكل مخصوص ... و لحم من عند الجزار مخصوص ، وطباخ مخصوص ...

الدكتور: اللهم اجعلنا من بركاتهم ! ...

شعبان : عز ... مال من غير تعب ولا شقا ...

الدكتور: ودودة القطن .. أقصد منشار القطن ما زال عمله الأكل ف البورصة ؟ ...

شعبان : بورصة القطن أقفلوها ... فحولنا الشغل على بـورصة الأسهم والسندات ... ولو أن خيرها قليل ... لكن من اغتنى من القطن اغتنى وانتهى الأمر ...

الدكتور: وحضرتك ...

شعبان : ( يلتفت إلى أعلى السلم ) البك والست ... ( تظهر الست والبك وخلفهما البرنس يهبطون درجات السلم ... )

الست: أظن عدد الغرف يكفى ..

البرنس: بالتأكيديا هانم ... كل غرفة يمكن أن تتسع بالراحة لأكثر مسن سريريسن وكومودينسو وشيفيسنير ... وكل مسا تريدون ...

الست : فقط عدد الخمامات قليل ...

البرنس: قليل ... أربعة حمامات ؟ ... مهما يكن عدد أفراد البرنس: الأسرة كبيراً فإنهم لن يستحموا كلهم في وقت واحد ... خصوصاً أن مواعيد الاستحمام في العادة تختلف ... أليس كذلك ؟

الست : لا بأس ... سأدبر هذا الأمر ... على كل حال المكّان متسع ومريح ... وإنى مسرورة ... ما رأيك يا لولو ؟ ...

البك : ما دمت مسرورة يا ظاظا فأنا مسرور ... أنت وحدك التي تقدرين راحة أعزائك ...

الست : إنى أتصور أعزائى هنا فى أتم راحة وسعادة ... خصوصاً ظريفة وزقزوق ومشمش وفرهود ... وسعيدة ومرجان

وعنبة وعنقود ...

البرنس: أسماء جميلة ... أصحابها ولا شك أجمل! ...

البرنس: في الجنمال ! ؟ ... هذا شيء عظيم ... إنى أود التشرف برؤيتها ...

الست : ستراها بدون شك ... وستعجب بها مثلي ..

البرنس: صغيرة السن بالطبع ...

الست : جداً ...

البرنس: هذا صحيح .. لى بنتان كنت أحبهما وأعجب بهما عندما كانتا صغيرتين ... فلما كبرت سنهما تغيرت نظرتى غوهما .

الست : ومع ذلك فإن سعيدة أيضاً جميلة مع أنها كبيرة السن . .

البرنس: ربما كانت طيبة الطباع .. وهذا خير من الجمال ...

الست : إنها حقاً طيبة الطبع مطيعة ... تجلس في موضعها ولا تتحرك إلا إذا أشرت إليها ..

البرنس : أرأيت يا سيدتى ... هذا ما كنت أتمناه في ابنتي الكبرى:

والصغرى ... الطاعة ... الطاعة ...

الست : عندى من كل صنف ... عندى المطيع والعفريت ... عندى الذى يحب الحركة ... الذى يعب الحرية ... يلزم مكانه والذى يهم بالحرية ...

البرنس : ( **من بين أسنانه** ) الحرية ... الحرية ... نعم ... مــع الأسف ! ...

الست : على كل حال في مثل هذا القصر المتسع سيعيش الجميع في هناء ... أليس كذلك يا لولو ؟ ...

البك : أظن ... يستحسن الآن أن نتكلم في الشروط ... المكان أعجب الست وأعجبني ... كم الإيجار الشهري ؟ ...

البرنس: هل قرأتم الإعلان جيداً ...

البك : قرأنا الإعلان ... إعلان مقتضب مبهم ... هو على ما أذكر « قصر للسكن بدون ثمن » ...

البرنس: نعم ... بدون ثمن ...

البلث : طبعاً هذا من قبيل الترغيب ... أي أن الثمن أو الإيجار المحدد للسكن بسيط بالنسبة لفخامة القصر ...

البرنس: لا يا سيدى ... المقصود هـو بالضبـط المنشور في الإعلان ... هذا القصر معروض للسكن بلا إيجار ولا

غن ...

البك : أهذا معقول ؟ ...

البرنس: ألم تقرأ الجرائد يا بك ؟ ... هذا قصر أحد الأمراء ...

البك : آه ... فهمسمت الآن ... همسمنا قصر أمير ... وحضرتك ؟ ...

البرنس: أنا ... أنا البرنس فريد ... أقصد سابقاً ...

البك : تشرفنا ... وهذا القصر متروك لسكنك ؟ ...

البرنس: بالضبط ... ومحظور إيجاره أو استغلاله ... ومن جهة أخرى لا أستطيع أن أسكن فيه بمفردى ... لذلك وجدت الحل: أن أدعو أسرة من الأسر تسكنه ... على أن ...

البك : مفهوم ... على أن تسكن معها ... ( يلتفت إلى زوجته ) ما رأيك يا ظاظا ؟ ...

الست : يعنى ... البرنس يريد أن يحتفظ لنفسه بحجرة في هذا القصر ... وأن نتكفل نحن بجميع طلباته ... أليس كذلك يا لولو ؟ ...

البك : نعم ... هذا هو المقصود ...

الست : وما المانع يالولو ؟ ... هذا لن يكلفنا شيئــاً ... الخدم كثيرون ، والطعام موجود ... وغسل الملابس وكيها يتم

عندنا كل يوم ...

البك : صدقت يا عزيزتى ، إن خدمته لن تكون شيئاً إلى جانب خدمة أعزائك الأربعين ! ... اتفقنا إذن يا سيدى البرنس ... اختر لنفسك الحجرة التى تعجبك ... هل أنت بمفردك حقاً ؟ ...

البرنس: نعم بمفردى ... والأنسب لى بالطبع الحجرة المنعزلة هنا في هذا الطابق قرب قاعة المكتب ...

الدكتور: ( يتقدم ) وأنا ؟ ... أنسيتني ؟ ...

البرنس: ( متجاهلة إياه ) أنت ؟ ... من أنت ؟ ....

الدكتور: من أنا ؟ ... أهذا هو الاتفاق؟ ...

البرنس: أي اتفاق ؟ ... من أين طلعت لي حضرتك ؟ ...

الدكتور: الآن تسأل من أين طلعت لك ؟ ... من عند بائع الذرة وبائــــع البسبــوسة! ... متشكـــر على كل حال! ... ( يتحرك للانصراف ... )

البك : اسمحوالى بكلمة ! ... القصر متسع ... ولا يضايقنا على البك : اسمحوالى بكلمة أخرى بضيف آخر ... حضرته ...

البرنس: حضرته الدكتور ... (آمراً الدكتور) قدم نفسك! ... الدكتور: أنا اسمى الدكتور على حموده ...

البك : تشرفنا يا دكتور ... حضرتك دكتور في ...

البرنس: (بسرعة) في السمك ...

الست : ( فى صيحة فرح ) بيطرى ... طبيب بيطرى ... القصر حسن حظنا ... هذا من بختنا و بخت أعزائ ! ... القصر كله تحت أمرك يا دكتور ... اختر أحسن حجرة تعجبك يا دكتور ...

الدكتور: لا يا سيدتى متأسف ! ... أنا لست طبيب سمك ولا قطط ... أنا دكتور في علم النحو ...

الست : علم ماذا ؟! ...

الدكتور: قصدى دكتور من كلية الآداب ...

الست : ( في خيبة أمل ) آه ...

البك : على أى حال نحن على أتم استعداد لخدمة البرنس وخدمة الدكتور! ...

الدكتور: ( مرتبكا )أنا ؟ ... أنا ... في الحقيقة في غابة الخجل ... وعاجز عن شكركم ! ...

البك : لا ... العفو ... المسألة في منتهى البساطة ... ( يتلفت إلى البرنس ) اتفقنا إذن يا سيدى البرنس على كل شيء ... البرنس : تقريباً ... لم يبق إلا شرط أخير ...

البك : تفضل ا ...

البرنس: يجب الاتفاق فيما بيننا على صفة إقامتكم في هذا القصر ...

لا يجب أن يفهم أحدأنكم مستأجرون ... وإلا تعرضت أنا للمسئولية ...

البك : صحيح ... وإذن ؟ ...

البرنس : إذن يجب أن تكون لإقامتكم هنا صفة مقبولة ...

البك : حقاً ...

البرنس: لا يوجد غير صفة واحدة مقبولة معقولة لإقامتكم معى هنا: هي أن تقولوا إنى أحد أقاربكم ...

البك : أنت ؟ ... أحد أقاربنا ! ...

الست : ( صائحة ) وصلنا إلى هذا ؟! ... كل شيء إلا هذا.هيا بنا يا لولو ... بسرعة يا لولو ... بسرعة ! ...

البك : (وهو يقود زوجته إلى الباب ) نحن فى شدة الأسف لا تؤاخذونا .. نحن فى شدة الأسف ... سلام عليكم ! ... ( يخرج البك والست ووكيل الأشغال بغاية السرعة كمن يهرب من مصيبة ... تاركين البرنس والدكتور واقفين مذهولين ... )

البرنس: ماذا جرى لهم ؟ ... مجانين ولا شك! ...

الدكتور: بل عقلاء جداً ..

البرنس: لماذا هرولوا هكذا نحو الباب ؟! ..

الدكتور: لأنك أردت أن تجعلهم أقارب لك ...

البرنس: هذا شيء يشرفهم! ...

الدكتور: ها أنت ذا قد رأيت بعينيك! ...

البرنس : يهربون هكذا كأن مصيبة ستلحق بهم ؟ ...

الدكتور: وأى مصيبة! ...

البرنس: ماذا تقول ؟ ..

الدكتور: هؤلاء ناس أغنياء من ذوى الأعمال ... لهم أموالهم ومصالحم ... التي لا يدرى أحد كيف تكونت ، ولا من أى طريق جاءت ... أتريد أن يتعرضوا للبحث والفحص ... غندما يقال إنهم أقارب لبرنس مشل حضرتك ؟! ..

البرنس: آه ... فهمت ! ...

الدكتور: نعم ... يجب أن تفهم أن الاقتراب من مثلث مخاطرة لمن كان صاحب مال أو مركز ...

البرنس: والعمل الآن؟ ... لقد ضاعت آمالنا إذن؟ ..

الدكتور: آمالك أنت وحدك ..

البرنس : وأنت ؟ ...

الدكتور: أنا ؟ ... وما شأنك بي ؟ ... وماذا يهمك الآن من أمرى ؟ ... إنك لم تكد الساعة ترى مشكلتك تحل حتى نسبتني وأنكر تني ...

البرنس: لا تكن أحمق ... إنى كنت أمزح معك ...

الدكتور: لا ... بل هي أنانيتك ! ...

البرنس: الوقت غير مناسب لإلقاء الاتهامات ... لا تفسد ما بيننا من صداقة بهذا الكلام الفارغ ... نحن الآن في مأزق ... إذا لم ينجح الإعلان ... فماذا يكون مصيرنا ؟ ... تكلم في هذا الأمر المفيد ...

الدكتور: ولماذا تريد أن أربط مصيرى بمصيرك ؟ ...

البرنس: ألسنا في نفس الوضع ؟ ...

الدكتور: نعم ... ولكننا لسنا بنفس المؤهلات! ..

البرنس: المؤهلات؟ ...

الدكتور: أنسيت أنى دكتور ..

البرنس: آه ... اسكت ... لا تضحكني ...

الدكتور: لا ... أنت مخطئ مهما يكن من أمرى فأنا رجل لى

مركزى ... ولا بدلى أن أجد عملا يوما ما يليق بى ... البرنس : إلى أن تجد هذا العمل اللائق بك فنحن متساويـان فى الظروف ... ومن المصلحة أن نتعاون بكل همة وصفاء ذتمة للعثور على ...

الدكتور: عمل ؟ ..

البرنس: بل على من يخدمنا بدون عمل ... هذا هو الوضع الذي اعتدنا عليه ... الوضع اللائق بنا ... أليس كذلك ؟ ...

الدكتور: ليس هذا بالأمر السهل الآن ... كما رأيت ...

البرنس : كم يدرى ؟ ... هل أنت يائس ؟ ...

الدكتور: وأنت ؟ ..

البرنس: إنى أنتظر ... قد يأتينا أناس آخرون يقبلون الشروط ... إننا لم نزل في أول النهار ...

الدكتور: بعد الذي رأيت من هرب هؤلاء ... لا أستطيع أن أنفاءل كثيراً ...

البرنس : هربوا عندما عرضت عليهم قرابتي ... يالهم من أنذال ! ... اسمع ... عندى فكرة ! ... فكرة مدهشة ...

الدكتور: ماهي ؟ ...

البرنس: إذا جاءنا أناس آخرون فإننا نعرض عليهم الموضوع على وجه آخر ... أتدرى كيف ؟ ... نقتر ح عليهم أن يقولوا إنهم أقاربك أنت ... أتراهم يخافون إذا عرضنا عسليهم ذلك ؟ ...

الدكتور: أن يقولوا إنهم أقارني أنا ؟ ... طبعاً بن يخافوا ... هذا لن يحل المشكل لأن القصر ليس قصرى ... بل قصرك ...

البرنس: مفهوم ... ولكنك أنت الذى ستستقبل الناس ... على اعتبار أنك المقيم فيه ... وأنك صاحب الإعلان ... وهم وتشترط عليهم أن يقولوا إنهم من أقاربك ... وهم ولا شك لن يرفضوا ... فأنت اسمك « الدكتور حمودة » لا « البرنس فريد » .

الدكتور: وإذا سئلت عن صفتى فى قصر البرنس السابق فريد ؟ ... البريس: عندئذ تقول إنك من أقاربي ...

الدكتور: أنا من أقاربك! ...

البرنس: وما الذي تخشاه أنت من ذلك ؟ ... هل عندك مال أو مركز تخاف عليه ؟ ...

الدكتور: صدقت ... ولكن ...

البرنس: ولكن ماذا ؟ ... أيرفض مثلك هذا الشرف ؟ ...

الدكتور: دعنا الآن من حكاية الشرف ... إنى أفكر فى الموضوع من الناحية العملية ... كل هذه الشبكة « الملخبطة » من قرابة زيد لعمرو ، وقرابة عمرو لزيد ستؤدى فى النهاية إلى نقطة واحدة ، هى : البرنس ... أى حضرتك ... وهذه النقطة الواحدة تكفى أن تعكر البحر كله ...

البرنس: احفظ لسانك! ...

الدكتور: لا مؤاخذة ! ... لا أقصد شخصك ... أنا أتكلم عن موضوعنا بصفة عامة ...

البرنس : والنتيجة ؟ ...

الدكتور: النتيجة ... هي أننا ...

( جرس الباب الكبيريون ... )

البرنس: ( في لهفة ) الباب! ...

الدكتور: لعله الفرج! ... افتح بسرعة! ...

البرنس: افتح أنت! لقد جربت حظى! ...

الدكتور: صدقت ... فلنجرب حظى أنا ...

يتجه الدكتور إلى الباب ويفتحه . فتظهر على العتبة امرأة شابة في نحو الثالثة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين هي كريمة وهي وسيمة ( الايدى الناعمة )

وديعة فى ثياب بسيطة ، ولكنها منسجمة على قدهما المعتدل ومظهرها المحتشم .وقد ظهر خلفها رجل وقور قارب السبعين يحمل فى يده مسبحة ...

كريمة : ( في شيء من الحياء ) جئنا من أجل الإعلان ...

الدكتور: ( وهو يفسح الطريق ) تفضلوا ...

كريمة : (وهى تقدم الرجل الوقور عليها فى الدخول ) ا هذا والدى الحاج عبد السلام أفندى ..

الدكتو : ( وهو يرمق البرنس الذّى يفحص القادمين بوجوم ) حصل لنا الشرف ...

عبد السلام: وحضرتك ؟ ...

الدكتور: أنا ؟ ... أنا لا أكذب على حاج مثلك ... صاحب القصر هو حضرته ... ( يشير إلى البرنس )

عبد السلام :مفهوم ..

الدكتور: أنا هنا مجرد ضديق ... في ضيافته ...

البرنس: (وهو يفحص بنظره القادمين مستصغراً شأنهما) أنتم للسكن في هذا القصر ؟! ...

عبد السلام: ( بتواضع ) إذا سمحت ...

البرنس: هل عندكم خدم ؟ ...

كريمة : أنا التي أقوم بخدمة والدى ، يساعدني خادم صغير لقضاء الحاجات من الخارج ...

البرنس: فقط...

كريمة : أهذا قليل ؟ ...

البرنس: أقصد ... أهذه كل الأسرة ؟ ...

عبد السلام: نعم ... هذه كل الأسرة ... كنا منذ ثلاث سنوات

أربعة نقطن معاً في مسكن واحد ... أنا وزوجتي وابنتي وزوجها ... فتوفي زوج ابنتي ... ثم توفيت

ر... و لم يبق غيرى أنا وابنتى ...

البرنس : ومعكما خادم صغير ...

كريمة : نعم ...

البرنس

البرنس: وتريدون أن تسكنوا أنتم الثلاثة هذا القصر الكبير ...

عبد السلام: وأنت يا سيدى ؟ ... هل معك أسرة كبيرة في هذا القصر الكبير ؟ ...

: ليس لى أسرة ... أنا. ها هنا وحدى ...

كريمة : ولماذا إذن تستكثر علينا القصر أنا وأبى وخادمنا ...

ونحن ثلانة ؟ ..

عبد السلام: لقد وعد الله تعالى فى كتابه العزيز كل مؤمن بقصر فى الجنة ... هو ولا شك أعظم وأفخم من قصرك هذا ...

البرنس : نعم ... ولكن قصور الجنة لن تحتاج إلى المسح والكنس ...

عبد السلام: المهم ... هل أنت قابل يا سيدى ؟ ...

البرنس: الأمر متوقف عليكم أنتم ... هل أنتم قابلون ؟ ...

عبد السلام : بالطبع ... ولهذا جئنا ...

البرنس: هل تعرفون الشروط ؟ ...

عبد السلام: الإعلان يقول ... ( قصو للسكن بدون ثمن ) ...

البرنس: أصدّقتم ذلك ؟ ...

عبد السلام: إنى لم أعتد تكذيب الغير ... لأن سوء الظن إثم ... وحاشا لله أن أقدم على ارتكاب إثم ! ...

البرنس : هو حقاً بدون ثمن ... ولكن ...

عبد السلام : إذا كنت قد حدّدت إيجاراً أو أردت مالا فقــل بصراحة ... إنى مستور ولله الحمد ! ..

البرنس : لا .. لا يوجد إيجار ... ولكن ...

عبد السلام: ولكن ماذا ؟ ...

البرنس: كل المسألة ...

الدكتور : (بسرعة) اسمح لى أنا أفهمهم بكل اختصار ... القصر ملك أحد الأمراء ... أي يحكم القانون الآن لا

يمكن بيعه أو استغلاله ... بل هو مخصص فقط لسكنى الأمير ... وحسيث إن الأمير مفسلس ويستحسق

الإحسان ...

البرنس : ( صائحاً ) اخرس! ...

الدكتور : ( مستدركا ) أقصد ... يستحق الرعاية ... فكل

المطلوب من الأسرة التي تسكن القصر ، بدون ثمن طبعاً ، هو أن تترك حجرة لسكن البرنس ... وأن

تكفل له الأكل والشرب والخدمة وحق الدخان ..

عبد السلام: هذا واجب ... وأقل من الواجب ...

الدكتور : شرط آخر ...

البرنس : ( في قلق ) نعم ... يوجد شرط آخر فيه شيء من ...

من الدقة ويحتاج إلى بعض ...

عبد السلام: تفضل ... اعرض الشرط بكل حرية ...

البرنس : ( للدكتور ) قل لهم أنت هذا الشرط ...

الدكتور : هذا الشرط هو أنه ... نظراً لكوني صديق البرنس

النازل في ضيافته فالمطلوب همو معاملتي بمثــل

معاملته ... من حيث السكن والخدمة وخلافه ...

البرنس : ( الذي لم يتوقع هذا الجواب يقول بغير ارتياح ) هذا ليس ...

عبد السلام: ( يقاطع بسرعة ) بل هذا أيضاً واجب ... وأقل من

الواجب ...

الدكتور : ( للبرنس بعتاب واحتجاح ) هذا ليس ماذا ؟ ...

البرنس : أقصد ليس بالشرط الخطير ... الذي يحتاج إلى

توضيح خاص ... لأنه مفهوم من نفسه ...

الدكتور : لإيا سيدى البرنس ... السابق ... هذا شرط يجب أن ينص عليه قبل كل شيء ...

عبد السلام: حصل خير ... حصل خير ... كل طلباتكم على العين والرأس ...

البرنس: شكراً يا ... حاج عبد السلام أفندى ... فقط ... أريد أن أسأل سؤ الا ...!

عبد السلام: تفضل! ...

البرنس : أيمكن بسهولة خدمتنا وإجابة طلباتنا بهذا ... بهذا الحادم الصغير ؟! ...

عبد السلام: ابنتي تجيب ... تكلمي يا « كريمة » ! ...

كريمة : اطمئن يا سيدى ! ... لن ينقصك شيء ... ستجد حجرتك نظيفة ... وطعامك معدا ... وملابسك مغسولة ومكوية ... وكذلك ضيفك ...

البرنس: ولكن القصر كبير ...

كريمة : لى طريقتى فى العناية به ... وإن كنا بالطبع لن نشغله كله ... إنى أحب العمل ... ومعتادة عليه ... وكل وقتى كان مكرساً لخدمة أسرتى يسوم كانت أكبر عدداً ... سترى يا سيدى كيف سأعتنى بالقصر وبساكنيه ...

البرنس : ( وهو يتأملها ) أصدقك يا سيدتي ...

كريمة : كل ما أرجوه هو أن تخبرنى بألوان الطعام التسى تحبها ... وبأوقات الفطور والغداء والشاى والعشاء التي أعتدت عليها ...

البرنس: هذا جميل حقاً ...

عبد السلام: ستكون مرتاحاً ومسروراً يا سيدى ...

البرنس : إني واثق ... فقط ... أتسمح لي بسؤال آخر ؟ ...

عبدالسلام: تفضل! ...

البرنس : أليس في ذلك عبء ثقيل على ميزانيتكم ؟ .. ,

عبد السلام : أبدأ .. لقد قلت لك إنى رجل مستور والحمد لله.

معاشى الذى أتقاضاه بعد خدمة أربعين سنة فى مصلحة السكة الحديد يبلغ حوالى ثلاثين جسنيها شهرياً ... وهذا ليس بالقليل ... أليس كذلك ؟ ...

البرنس: ثلاثين جنيها! ...

عبد السلام: فى الشهر! ... ماذا تحسبنا إذن يا سيدى ؟! ... نحن ملوك ... اسأل ابنتى « كريمة » ... هى التى تتسلم منى هذا المبلغ الكبير أول كل شهر ... تعطينى منه مصروفى وتنفق الباقى على معيشتنا ... وتوفر منه أيضاً ... وأى معيشة التى نعيشها ؟ ... معيشة ملوك! اللهم نحمدك يارب! ...

البرنس: شيء عجيب! ...

عبد السلام: ستعيش معنا يا سيدى ، وسترى بعينيك ...

البرنس : جائز ... كل شيء جائز ... هذه الأيام ... لكن ما هي الفكرة في ترككم سكنكم ؟ ... أولا أيسن تسكنون ؟ ...

عبد السلام: في شبرا ... نسكن حي شبرا من زمن ... في شقة بعمارة قديمة ولكنها نظيفة! ...

البرنس : ولماذا أردتم السكن في هذا القصر ؟ ..

عبد السلام: أنا الذي اقترحت ذلك على ابنتى « كريمة » ... إنها تحب الحديقة ... فلما قرأت الإعلان ، قلت لها ها هو قصر لا بدأن تكون له حديقة فلا بد من أن أحقق لك حليمك بالسكن في قصر بحديقة مرة قبل أن أموت ...

البرنس : إنك تحب ابنتك كثيراً ! ...

عبد السلام: إنها تستحق كل حب ! ..

البرنس: نعم ... لأنها تستحق ... ليس كل البنسات

عبد السلام: هذا من فضل ربي أيضاً ... والآن يا سيدى اتفقنا على

الشروط ؟ ...

البرنس : ( متردداً ) نعم ... ولكن

عبد السلام: تكلم بكل صراحة ..

البرنس: يوجد شرط أخير ... إنى غير واثق من قبولـه ...

اعرضة أنت يا دكتور ! ...

الدكتور : لا ... لا شأن لى بهذا الشرط ! ...

عبد السلام: أهو شيء لا نقدر عليه ؟ ...

البرنس: ربما تجدونه غير ...

عبد السلام: غير ميسور ؟ ... إن الله الذي يسر لنا أمورنا ، وقوانا

على مصاعب حياتنا ، لقادر على تسهيل كل شيء ... تكلم يا سيدى ... نحسن قادرون بمشيئة الله .. أقوياء

بإذن الله ...

البرنس : الشرط الأخير هو تحديد صفة إقامتكم هنا ... بما أنكم لستم مستأجرين ... الصفة المقبولة هــى أن تقولوا إنكم أقاربي ...

عبد السلام: أقاربك! ...

البرنس: لا تؤاخذوني ! ... إذا ضايقكم هذا ...

عبد السلام: يضايقنا ؟ ... أن تكون بيننا قرابة ؟! ... ما وجه المضايقة في ذلك ؟ ... لماذا تقول هذا يسا سيدى ؟ ...

البرنس : لست أدرى ... ولكن ...

عبد السلام: هـذه الصفة تسرنا ... أليس كـذلك يـا ( كريمة ) ؟ ..

كريمة : بالتأكيد يا أبى ... لا لأنه أمير سابق ... بل ...

عبد السلام: بل لأنه رجل طيب فيما أرى ... إنسان! ..

الدكتور : أليس عندكم مال تخشون عليه ؟! ...

البرنس : ( يغضب واستياء ) اسكت أنت من فضلك ! ..

الدكتور: الأمانة تقتضى أن نبصرهم بالعواقب ... أقسارب الأمراء يتعرضون لفحص مصدر أموالهم ...

عبد السلام : قرأنا ذلك في الجرائد ...

البرنس: ( للدكتور ) ها هو قد رد عليك وأخجلك! ..

الدكتور : كان يجب توضيح الشرط ... الشرط نور ...

عبد السلام: تشكر! ... وقد قبلنا الشرط ... يوجد شيء

آخر ؟ ...

البرنس: لا ... هذا كل شيء ...

عبد السلام: تم الاتفاق إذن ؟ ...

البرنس: منذ الساعة ... القصر تحت تصرفكم! ...

عبد السلام : وأنا منذ الساعة عمك ... ولك أن تناديني : عمك

الحاج!...

البرنس: عمى الحاج ؟! ...

الدكتور : (ينادى هو أيضاً ) عمى الحاج! ..

البرنس : (مشيراً إلى كريمته ) والست تبقى بنت عمى ...

بنت عمى الحاج ؟! ...

الدكتور : ( يردد هو كذلك ) بنت عمى الحاج! ...

البرنس : أتدخل أنت أيضاً في الأسرة ؟! ...

الدكتور : ولم لا ؟ ... أنسيت أنك طلبت منى منذ قليل أن

أسبقك إلى ذلك ؟ ...

البرنس : ( يتركه ويلتفت إلى كريمة ) إسمعى يا .. بنت

عمى ! ... أنت طبعاً المتصرفة هنا الآن ... على هذا

الاعتبار ماذا ستطبخين لنا الليلة في العشاء ؟ ...

كريمة : اطلب! ...

الدكتور : ( يتدخل بسرعة ) يطلب أى شيء ... أى

شيء ! ... المهم عندنا الآن هو أن يكون هنــاك

عشاء 1 ...



## الفصل الثالث

(عين منظر الفصل الثانى ــقصر البرنس فريد ... نفس البهو ، ولكنه الآن بيدو وقد مرت عليه يد التنظيم والتظيف ... وآنية الزهر الخاوية قد وضعت فيها الأزهار نضرة منسقة ... لا يوجد بالبهو غير الحاج عبد السلام أفندى وقد لبس ثياب المنزل وطاقيه على رأسه وتربع فوق أريكة يسبح ... وجلس بجواره على مقعد مسريح «الدكتور حمودة » بملابس الخارج ما علما ( الجاكتة » أى بالقميص و « البنطلون » )

البرنس : أنتم والله آنستمونا وملأتم علينا القصر! ...

عبدالسلام: شكراً يا ابنى ! ... هذا من لطفكم! ...

الدكتور : لعلك مرتاح يا عمى الحاج من الأيام القليلة التي

قضيتها هنا ...

عبدالسلام: بوجود كم ... أنا مرتاح ما دامت مسبحتى فى يدى ... و « كريمة » ابنتى مسرورة ... ماذا ينقصنى بعد ذلك ؟ ... ( ساعة البو تدق دقة النصف ) ما هذا ؟ ... قربنا على أذان المغرب ؟ ...

الدكتور : لا ... إنها تدق النصف بعد الرابعة ! ...

عبد السلام : ( يخوج ساعة من جيب صدره وهي معلقة فيه بسلسلة فضية )صدقت!... ما يزال على صلاة المغرب وقت طويل!

الدكتور : نحن الآن مقبلون على ساعة الشاى ! ...

عبد السلام : على فكرة يا ابني ... أين البرنس ؟ ...

الدكتور : في المطبخ ! ...

عبد السلام: ماذا يصنع في المطبخ ؟ ...

الدكتور : أظن أن بنت عمنا الست ( كريمة ) نزلت الحديقة تجمع بعض الأزهار لوضعها على المائدة بمناسبة الشاى اليوم ، وتركت البرنس أمام النار يسراقب غلى اللبن ...

عبد السلام: إنه والله مؤدب ونشيط ...

الدكتور : بالعكس ... لم يظهر أدبه ونشاطه إلا في هـذه الدكتور : الأيام ! ...

عبد السلام: لعله لم يكن معتاداً ...

الدكتور : حقاً ... ولكنه قد تعود الآن ... وأصبح يـؤدى أعمالا لم يكن يخطر على باله أنه سيؤديها يوما ... الملوخية التي أكلناها اليـوم في الغـداء هـو الــذى قطفها .. والبصل هو الذي خرطه ... والثوم هو الذي فصصه ! ...

عبد السلام : ما شاء الله ! ... همة عظيمة ! ...

الدكتور : كلما تذكرت هذه اليد التي ما كانت تعرف فيما مضى غير الضغط على زر الجرس ، ولبس القفاز ، ورائحة العطور ! ...

عبد السلام : أخشى أن يكون مستاء أو متورطاً ! ...

الدكتور : بل إنه يفعـل ذلك مغتبطـاً ... ويلــح على الست ( كريمة ) في أن تكلفه بخدمة ! ...

عبد السلام: هو إذن يريد أن يتسلى بالعمل ويشغل وقته ... ليس ( الأيدى الناعمة ) أشق يا ابني من البطالة ! ...

الدكتور : لا أظن البطالة هي السبب ! ...

عبد السلام: بل هي البلاء الأكبر ... وسلني أنا ... إن البطالة هي

المرض السدى يهدم كيان الإنسان ... جسمسا وروحا ... إنى منذ تقاعدت وأنا أرى الغد كأنه فاتح ليتلقفنى ... لقد بدأت حياتى قراض تذاكسر ، وتركت الخدمة وأنا ناظر محطة ... ما من يوم توعكت أو أخذت إجازة مرضية ... كنت أسير بصحتى كالقطار نفسه ... وكانت أيامسى تجرى كأعمدة التلغرافل ... التي تمر أمامي من نافذة القطار السريع ... متشابهة حقاً ولكنها غير مملة ... أما الآن فأيامي جامدة هامدة ... لأني أصبحت كالقطار القديم الذي تركوه ليأكله الصدأ ...

الدكتور: نعم ... الصدأ ... لعنة لله عليه! ... أنا أيضاً منذ فرغت من تحضير رسالتي الجامعية أشعر كأن الصدأ يكاد يأكل ما كان في رأسي من نحو! ...

عبد السلام: الصدأ في مثل سنك هذه ؟ ... وأنت في مقتبل

العمر ! ... حذار ! ... حذار ! ..

الدكتور: ماذا أصنع ؟! ...

عبدالسلام : لا .. لا تترك ما في رأسك من علم طعاما للصدأ ..

كنت تحدثني البارحة عن ذلك العالم النحوي الذي

وضع كتاباً في معانى القرآن ! ...

الدكتور : نعم ... هذا العالم هو أحد ( معاصرى سيبويـه » واسمه ( الفراء » ...

عبد السلام : حدثني عن كتابه هذا ... حدثني ؟ ...

الدكتور : كان الفراء فضلا عن تمكنه من علوم اللغة ملما بكثير من العلوم التي ...

(تظهر كريمة تحمل آنية بها أزهار ... وخلفها البرنس يحمل صينية عليها فناجين شاى فارغمة ... ويتجهان بحملهما إلى المائدة ....)

البرنس : (ملتفتاً إلى الدكتور) شيء جميل! ... جالس تتكلم في علومك إياها ... وتتركنا للعمل في المطبخ .. في مثل هذا اليوم الذي سيحضر فيه

ضيوف لتناول الشاي ! ...

الدكتور: البركة فيك! ...

كريمة : ( للبرنس ) أخشى يا سمو البرنس أن أكون قد أتعبتك

أكثر من اللازم ... من أجل ضيوفنا ! ...

البرنس : اسمعي يا ست « كريمة » ! ... أولا : التعب من

أجلكم ومن أجل ضيوفكم راحة وسرور ... ثانياً :

لقب سمو البرنس الذي تناديني به من وقت لآخر لا

عل له بالمرة ! ...

الدكتور : خصوصاً بعد تخريط سموه للبصل ، وتــفصيصه

للثوم ! ...

البرنس: ( للدكتور ) اسكت أنت من فضلك! ... لا تحشر

نفسك ...

الدكتور : صدقت ... الداخل بين البصلة وقشرتها ! ...

البرنس : ماذا تقصد ؟ ...

الدكتور : لا شيء على الإطلاق ... كل ما في الأمر ... أن

القافية تحكم ! ...

البرنس : القافية ! ... أهذا وقت القافية ؟ ... أليس أحسن

من ذلك أن تقوم قليلا وتساعدنا ؟ ...

كريمة : دعه مستريحاً ... ليس من حاجمة تدعمو إلى أن تتعبه ! ...

البرنس : ولكني أريد أن أراه يعمل شيئاً في هذا المنزل! ...

الدكتور: وهل أنا لا أعمل شيئاً ؟ ... أسأل عمى الحاج! ...

عبد السلام: حقاً ... الدكتور لا يتىرك فىرصة إلا ويفيـــدنى بعلمه! ..

الدكتور : قل له يا عمى الحاج ... قل له ... قل له ...

عبد السلام: الحقيقة أنا أشهد .... والشهادة لله ... الدكتور بحر في العلم ...

البرنس : بحر ...! طبعاً ... أعرف مسألة البحر هــذه جيداً ... ذلك موضوع قديم ... غن الآن نبداً حياة جديدة ... تعتاج إلى نشاط ... أنا الآن بدأت أحب العمل ... والفضل فى ذلك لبنت عمنا ... كلما رأيتها تعمل فى البيت من طلوع الشمس تحركت فى نفسى الرغبة أن أفعل مثلها ... وهأ نذا أعمل على قدر جهدى ... إنى حديث عهد ... كل أملي أن تكون

هي راضية عن عملي ...

كريمة : ( باسمة ) كل الرضا ...

البرنس : أشكرك ، من كل قلبي ...

الدكتور : ( ينظر إليهما مليا فجأة ) ما هو ؟ ...

البرنس : ( يلتفت إليه فجأة ) ما هو ؟ . .

الدكتور : موقفي ! ...

البرنس

البرنس: ماذا تقصد ؟ ..

الدكتور : لا شيء ... فقط يجب على ما أظن أن أساعدكم ... هل أمسك بالمكنسة ؟ ...

: لا يا سيدى ... كل شيء نظيف ... المطلوب منك

فقط الآن: أن تسكت.

الدكتور : طبعاً كل شيء نظيف .. بفضل الست ( كريمة ) ...

هذا لا شك فيه ... ولكن ... هل يجب أن أقف

هكذا ... أنظر وأشاهد وأتفرج ؟ ...

البرنس : وماذا تريد أن نصنع لك ؟ ...

الدكتور : إنى أسألك ... ماذا تسمى هذا الموقف ؟ ...

البرنس: شيء بارد ...

الدكتور : بل على الأصح شيء مخجل ...

البرنس: أنت حر ...

الدكتور : أظن لم يبق لى غير السكوت كما نصحتنى ... وهو

عين الحكمة ...

البرنس: حان الوقت لأن تنهض وتكمل لبسك .. وأنا أيضاً ... لنستعد للخروج ...

كريمة : الخروج ؟! ...

البرنس: طبعاً ... لنترككم مع ضيوفكم ...

عبد السلام: ما هذا الكلام؟ ... تتركونا مع ضيوفننا؟! ... أهذا يصمح أن يقال؟ ...

كريمة : أليس ضيوفنا هم ضيوفكم ؟ ...

عبد السلام: قرل لهم يا «كريمة » ! ... ألسنا أسرة واحدة ؟ لا ... ألم يكن هذا هو الاتفاق ؟!

كريمة : لن نسمح لكم بالخروج ... ستبقون معنا وتتناول معا جميعاً الشاي ...

البرنس: أمرك ...

الدكتور: ما دام الأمر قد صدر فلألبس على الأقل ...

كريمة : لا يا دكتور لا تلبس أكثر من ذلك ، هذا يكفى ... أنت في منزلك ...

البرنس : وأنا ؟ ..

كريمة : وأنت أيضاً على ما يـرام هكــذا ... بالقمــيص والبنطلون ...

عبد السلام : ( وهو ينهض ) أما أنا يا بنتى فلا بد أن أضع فوق الجلباب ...

كريمة : نعم ... روبك ... الروب الــذى صنعتـــه لك أخيراً ...

عبد السلام: بل أفضل عباءتي الخفيفة ( الألاجة ) ...

كريمة : أعلم أنك تفضلها دائماً ... لا بأس ... فليكن ... وأنا أيضاً أحتاج إلى أن ... أرتب هندامي قليلا ...

عن إذنكم ...

( تخرج كريمة ومعها والدها الحاج عبد السلام ... ويبقسسى فى البهو البرنس والدكتور وحدهما..... )

البرنس : ( بعد تردد ) أنت صديقى ... وتعلم أنى

صديقك ... اليس كذلك ؟ ...

الدكتور: هذه مسألة فيها نظر ...

البرنس: أعندك شك ؟ ...

الدكتور : أجبني أولا: هل سبق لك أن عرفت الصداقة ؟ ...

هل سبق أن كان لك أصدقاء ؟ ...

البرنس : بالطبع ... ولكن ..

الدكتور : أين هم الآن ؟ ...

البرنس : هناك ... في نادى السيارات ...

الدكتور: أفهم أنك لا تستطيع أن تذهب إليهم الآن ... ولكن

لماذا لا يأتون هم ليسألوا عنك ؟ ...

البرنس : ولماذا يسألون عنى الآن ؟ ...

الدكتور : كانوا إذن أصدقاء البرنس! ...

البرنس: بالضبط! ...

الدكتور : ولما ذهب اللقب ذهبوا ! ...

البرنس: بالضبط! ...

الدكتور: أتسمى هؤلاء أصدقاء ؟ ...

البرنس : صدقت ! ... لا يجب أن يسموا كذلك ... ولكن

هذا كل ما يستطيع أن يحصل عليه صاحب السمو وصاحب الجلالة ... وأنا الآن قد تجردت من لقب السمو وأصبحت رجلا كبقية الناس ، أليس من حقى إذن أن أحصل على صديق ؟! ...

الدكتور : وماذا تصنع بالصديق ؟ ... تقترض منه نقودا ؟ ...

البرنس : لا يا سيدى الفاضل ... أنت تعلم أفي لا أحب أن

أقترض من أحد ... ولا أن يتصدق على أحد ... إنى

أريد الآن الصديق لأكشف له عما في نفسي ...

الدكتور : عما في نفسك ؟ ... وماذا يمكن أن يوجــد في نفسك ؟! ...

البرنس : ( متردداً ) شعور ...

الدكتور : أنت ؟! ...

البرنس: لا تهزأ بي من فضلك! ...

الدكتور: لن أهزأ بك تكلم! ...

البرنس : شعور خاص نحو ... شخص معين ...

الدكتور : شخص معين ... موجود ؟ ...

البرنس: نعم هنا ...

الدكتور : وهذا الشعور المخلص ... من أى نوع ؟ ...

البرنس : عطف .... ومودة ... وحنان ...

الدكتور : بدون لف ودوران : حب وعشق وغرام ! ...

البرنس: شيء من هذا القبيل ...

الدكتور : أظن أنا فاهم ... وأنت فاهم أنى فاهم ! ...

البرنس: لا حظت ذلك من نظراتك وتلميحاتك! ...

الدكتور: بالاختصار أنت تحب ( كريمة ) ! ...

البرنس: نعم ... بنت عمى « كريمة »! ...

الدكتور: بنت عمك !!! ...

البرنس: أقصد ...

الدكتور : عارف قصدك ... اسمع الكلام المفيد ... يظهر أن غرضك قطع عيشنا ، وضياع اللقمة اللينة من

فمنا ... الحاج عبد السلام رجل جد ومتدين ... وإذا لمح منك شيئاً من هذا القبيل فإن النتيجة معروفة مقدماً ... وأنا أحذرك وأنفض يدى ... وقد أعذر

من أنذر ...

البرنس : لحظة واحدة ... أنت أسأت فهمي ... الموضوع

شريف ... أنا قصدى الحلال ...

البرنس : طبعاً ... وأنا عزمت أطلب يدها ...

الدكتور : تتزوجها ؟ ...

البرنس: وما المانع ؟ ...

الدكتور: هل أنت واثق من شعورها هي نحوك ؟ ...

البرنس: أظن أنها لا تكرهني ..

الدكتور : هذا لا يكفى .. لا بد من وجود عاطفة متبادلة ...

البرنس : متبادلة ؟ ... أرجوك لا تعقد المسائل ! ...

الدكتور : على الأقل يجب أن يكون عندها شيء من العاطفة بالنسبة إليك ...

البرنس : أعتقد أنه ليس لديها سبب لرفض طلبي ...

الدكتور : فليكن ! .... هذا من جهتها ... فلنبحث الموضوع من جهة والدها ؟! ...

البرنس: والدها ؟! ...

الدكتور : بالطبع ... أتريد أن تتزوجها بدون إرادة والدها ؟ ... إن مثلها لا تقبل زواجا إلا برأى والدها و رضاه ! ...

البرنس: هذا على كل حال أسهل ... إذا كان الأمر متعلقاً برأى والدها فإنى متأكد أنه يرحب! ...

الدكتور: يرحب بمثلك ؟! ...

البرنس : ولم لا ؟ ...

الدكتور : عشم إبليس في الجنة ! ...

البرنس: ماذا تقول ؟ ...

االدكتور : أقول إنك واهم ! ...

البرنس : واهم ؟ ! ... أنا ؟ ... أنسيت يا سيدى من أنا ؟ ... أيرفض عبد السلام أفندى هذا مصاهرتى أنا ... ألست خيرا من زوج بنته المتوفى ؟ ... هل تعرف بمن كانت متزوجة ؟ ... كان المرحوم زوج كزيمة ، كا قالت لى ، معاون محطة كوبسرى الليمون ... ألست فى نظر الحاج عبد السلام أحسن على الأقل من معاون محطة كوبرى الليمون ؟ ... أنسى من أنا ؟ ... أنسى من أنا ؟ ...

الدكتور : أنت الذى لا تريد أن تنسى ذلك ... مع الأسف الشديد .. وتريد بعد ذلك أن يكون لك أصدقاء من

النوع الحقيقي ... لقد تجردت من لقبك ... ولكنك لم تتجرد بعد من ...

البرنس : (يثوب ويتنبه) لا تؤاخذني ... إنك استثرتني ...

الدكتور : من يريد أن يتزوج كريمة يجب أن يحس أنه من طينة

مثل طينتها ...

البرنس : وهذا اعتقادى ...

الدكتور : كلامك الآن لا يدل على ذلك ...

البرنس: كلام غضب لا يمثل إحساسي الحقيقي ...

الدكتور : اسمح لى أشك قليلا ! ...

البرنس : شك كما تريد ... أنا أدرى بما في نفسى ...

الدكتور : ومن أدرانا أنك لا تخدع نفسك ؟ ...

البرنس : وأنا ماذا أفعل لأغير رأيك ؟ ... إنك لا تريد أن تقتنع بأنى منذ جاءت « كريمة » إلى هذا البيت وعاشت هنا وأنا أحس أنى تعيرت ... وأصبحت رجلا جديداً ... أنا على كل حال لا أطلب منك أن تصدقني ... ولكني أطلب منك أن تساعدني ...

الدكتور: أساعدك ؟ ...

البرنس : بحق الصداقة ... التي بين رجل ورجل ...

الدكتور: تقصد بين مفلس ومفلس !؟ ...

البرنس: بالضبط.

الدكتور : أنا مستعد لمساعدتك ... ولكن كيف ؟ ...

البرنس : أولا دبرني وانصحني وأشر على ... ماذا أصنع

لأحقق هذا الأمر ؟ ... هل ترى أن أفاتح الحاج عبد السلام في الموضوع ؟ ... وإذا فاتحته فماذا تظن أن

يكون رده ؟ ... افرض أنك في مكانه ...

الدكتور : في مكانه ؟ ...

البرنس: نعم ... ضع نفسك الآن موضعه ... أنت عمى

الحاج ... وأنا أتقدم إليك ...

الدكتور : انتنظر ... أليس هنا مسبحة ؟ ... أضعها في يدى ؟ ...

البرنس : لا داعی لهذه التفاصيل ... دعنی أجرب ماذا سأقول ... وأنت أجبني كما لو كنت الحاج ...

الدكتور : ( يتنحنح مقلدا حركات الحاج عبد السلام ) تفضل يا ابني ! ... ماذا تريد أن تقول ؟ ...

البرنس : أريد يا عمى الحاج أن أقول لك بسرعة ... وبدون مقدمات ... إننا بالطبع أصبحنا عائلة واحدة ... زيتنا في دقيقنا ...

الدكتور : وأين هو الزيت ؟ ... وأين هو الدقيق ؟ ...

البرنس : أنا الزيت ، وبنت عمى « كريمة » الدقيق ...

الدكتور : مفهوم ...

البرنس : طبعاً توافق ...

الدكتور : (يتنحنح) هذا يتوقف على نوع الزيت ... لا بدأن نعرف أولا هل هو زيت طيب ، أو زيت وسخ ؟ ..

البرنس: وسخ ؟ ... اخرس! ...

الدكتور : أتقول اخرس لعمك الحاج ؟! ...

البرنس : بل أقولها لحضرتك ... الحاج رجل مؤدب وألفاظه مهذبة ... تكلم مشله بجد من فضلك ... نحن الآن في موقف جد ... سألتك بأدب ... أجبنسي بأدب ...

الدكتور : تريد أن تتزوج ( كريمة » ؟ ...

البرنس: إذا سمحت ...

الدكتور : تعرف طبعاً تكاليف الزوجية ... لا بد طبعاً من أن تفكر فى ذلك قبل الإقدام على الزواج ... لأن الزوج هو الذى يتولى الإنفاق على زوجته ... ويكفل لها ضرورات المعيشة من طعام ومسكن وكسوة ونزهة ... وخلافه . وأنت ... هل تستطيع الإنفاق على زوجتك ؟ ...

البرنس: لحظة واحدة ..

الدكتور: ماهي صنعتك ؟

البرنس: اسمح لي ...

الدكتور : ما هو كسبك ...

البرنس: شيء بارد! ...

الدكتور: ماذا تقول لعمك الحاج ؟ ...

البرنس: عمى الحاج لا يسأل هذه الأسئلة السخيفة ... عمى الحاج رجل نبيل ... لا يلتفت إلى الماديات ... إنه يقدر العواطف ..

الدكتور : وهو أيضاً والد مسئول ... يقدر مستقبل بنته ...

البرنس : مستقبل البنت هو أن تتزوج ..

( الأيدى الناعمة )

الدكتور: نعم تتزوج ولكن ... ممن له عمل ...

البرنس : الزواج أولا ... والعمل يأتى فيما بعد ...

الدكتور: بل العكس ... هو المنطقى: ابحث عن العمــل أولا ... فإذا أصبح في يدك فابحث عن الزواج بعد

ذلك ...

البرنس: هذا كلام رجل أحمق ... قليـل العقـل ... ثقيــل الظل ... متزمت ... متعنت ... لا يريد أن يجمع رأسين في الحلال ..

الدكتور : (صائحاً فى لهجة تمثيلية ) أتصف عمك (الحاج عبد السنلام ) بأنه قليل العقل ، ثقيل الظل متزمت متعنت ؟! ...

( يدخل الحاج عبد السلام وقد ارتدى العباءة وهو يتسمتم تلاوت ويفرك مسبحته ..... )

البرنس : (بسرعــة للدكتــور) هس ... اسكت! ... ( همساً ) ياللمصيبة! ...

عبد السلام : ( ينظر إليهما وقد لزما الصمت فجأة ) يظهر أنى

قطعت الحديث ..

الدكتور : لا ... مطلقاً ... الحديث مستمر ... لأنه في موضوع عائلي يهمك بالذات يا عمى الحاج ...

عبد السلام: يهمني ؟ ...

البرنس: ( همساً للدكتور ) أنت مجنون ؟؟! ...

الدكتور : ( لا يلتفت إلى البرنس ويواصل كلامه ) الست

« كريمة ، ... بما لها من صفات عالية وأخلاق سامية وتهذيب وتديير ... لا بد أن تكون موضع أمل كل رجل يفهم قيمة المرأة المؤدبة المدبرة المطيعة النشيطة ... ( للبرنس ) أليس كذلك يسا صديقي ؟ ...

البرنس : ( وهو مطرق في حرج ) بدون شك ...

الدكتور : طبيعي إذن يا عم الحاج أنه يوجد الآن رجل يريد مصاهرتك ...

عبد السلام : يريد ( كريمة ) ؟ ...

الدكتور : نعم ... وبسرعة وبدون مقدمات أقول لك إن هذا الدكتور : الرجل هو صديقي هذا ! ...

عبد السلام: ( بدهشة ) البرنس ؟ ! ...

الدكتور : لقد أديت مهمتي ... وقمت بواجب المساعدة ...

وتركت الجمل للجمال ... وانتهت مأموريتسى ،

ونفضت يدى ...

البرنس : ( في مأزق يتمتم متلعثما ) في الحقيقة ... أنا ...

عبد السلام: هذه مفاجأة لم أكن مستعداً لها ...

البرنس : أنا ... على كل حال ... متقدم بهذا الطلب ...

وأرجو من عمي الحاج ...

عبد السلام: تريد موافقتي ؟ ...

البرنس: أكون سعيداً! ...

عبد السلام : ( يفكر لحظة ) هل فاتحت « كريمة » في هـذا

الموضوع ؟ ...

البرنس: لا ... بالطبع ...

عبد السلام : اسمع يا ابني ... أنا شيخ فمرغ من الدنيـــا ... و

« كريمة » ليست صغيرة ولا غريرة ... بل امرأة

ناضجة السن ، راجحة العقل ... جربت الدنيا ،

وعركت الحياة ... وهي المتصرفة في شئونها

وشئونی وأنا كما ترى وتعلم قد تركت لها تدبير كل شيء يخصنى ... فنقودى فى يدها ... وأمورى هى التى تتولاها ... فمن باب أولى ششونها هسى وأمورها ... خصوصاً هذا الموضوع ... فإذا سمعت كلامى فإنى أقول لك : هذه مسألة هى وحدها التى تستطيع أن تقطع فيها برأى ...

البرنس : وإذا وافقت هي ؟ ...

عبد السلام : يكون الأمر قد تم على خيرة الله ! ...

البرنس : وموافقتك يا عمى ؟ ...

عبد السلام : تعتبر قد تمت بمجرد موافقتها هي لأنها هي صاحبة الأمر في نفسها ...

البرنس : ( وهو يلتفت بعينيه باحثاً ) شكراً جزيلا ...

الدكتور : ( وقد فهم معنى بحث البرنس ) إنها في المطبخ ...

البرنس: ( همساً للدكتور وهو يهم بسالحروج ) كيــف

عرفت ؟ ...

الدكتور : ( همساً ) لمحتها الآن متجهـة إليـه ... بعـــد أن ترينت ... لعلها تريد أن تلقـى نظـرة أخيرة على

معدات الشاى ... اذهب إليها بسرعة قبل أن يبرد .

البرنس: الشاي ؟ ...

الدكتور: الموقف! ...

( البرنس يخرج مهرولا في اتجاه المطبخ )

عبد السلام: ( وقد تربع فوق الأريكة ) قل لى يا دكتور ... أريد أن أسالك سؤالا دقيقاً ...

الدكتور : أقول لك الصراحة ... أنـا لا يصح أن أكــذب عليك ... أنا لا أعرف ! ...

عبد السلام: بل تعرف ... ومن يعرف ذلك غيرك أنت ؟ ....

الدكتور: ثق أنى على الحياد ...

عبد السلام: هأنت بحسن فطنتك قدأدركت سؤالى ... أنا لاأريد أن تنحاز إلى أحد الطرفين ... ولكنى أريد رأيك فيهما ...

الدكتور : معرفتي بهما ليست ... `

عبد السلام: لا تتواضع! ... لقد كنت تحدثني عنهما البارحة حديثاً مستفيضاً ...

الدكتور : ماذا قلت عنهما ؟! ...

عبد السلام: قلت إنك تعجب بأحدهما إعجاباً لاحد له ...

الدكتور : أنا قلت ذلك ؟ ...

عبد السلام: أتكون ذاكرتك أضعف من ذاكرتي ؟ ...

الدكتور : أنا قلت إني معجب ؟ ... ربما كان البرنس هو الذي

قال ذلك ...

عبد السلام: بل أنت ..

الدكتور : أنا ؟ ... قلت إنى معجب بأحدهما ؟ ...

عبد السلام: إعجاباً لا حد له .. هذه عبارتك! ...

الدكتور : شيء غسريب ! ... معسجب بأحسدهما ؟ ...

أنا ؟! ...

عبد السلام : وقد وصفت لى مزايا كل منهما وصفاته ومحاسنه ومحاسنه وصفاً دقيقاً ... بارعا ... رائعاً ...

الدكتور : وماذا قلت عن صفات البرنس ؟! ...

عبد السلام: وما دخل البرنس هنا ؟! ...

الدكتور: أليس هو أحدهما ؟ ...

عبد السلام : أتمزح في العلم يا دكتور ؟! ... أحدهما سيبويــه والآخر الفراء ...

الدكتور : آه ... قصدك سيبويه والفراء ! ...

عبد السلام: نعم ... قلت إن سيبويه ...

الدكتور: اليوم سأحدثك عن نفطويه ...

عبد السلام: ومن هو نفطويه ؟ ...

الدكتور : هو ذلك الذي قال فيه ابن دريد :

لو أوحى النحو إلى نفطويه ما كان هذا العلم يعزى إليه أحرقه الله بسنصف اسمه وصير الباق صياحا عليه

عبد السلام: شيء لطيف! ... نِفطويْه ... أحرقه الله بنصف اسمه ... أي « نفط » وصير الباق أي « ويه » ... صياحا عليه! ...

الدكتور : هذا نوع يسمى الاشتقاق ... استخرجه الإمام أبو هلال العسكرى ، وذكره في آخر أنواع البديع من كتابه المعروف بالصناعتين ... وعرفه بأن قال : هو أن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من مدح أو هجاء ...

عبد السلام: هذا حقاً نوع بديع في علم البديع ...

الدكتور : عبارتك هذه تسمى في هذا العلم ( التطريز ) ...

عبد السلام: التطريز ؟ ...

الدكتور: نعم ... وهو نوع يبتدئ فيه المتكلم بذكر جمل غير

منفصلة ... ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات ،

مكررة بحسب العدد الذي قرره وقدره في تلك الجملة

الأولى ... كقول ابن الرومي :

قسرون في رءوس في وجسوه

صلاب في صلاب في صلاب

عبد السلام: قرون ؟ ...

الدكتور : ( وهو يشير بإصبعه نحو رأسه علامة القسرون )

نعـــم ... قـــرون ... قـــرون ... ألا تعــــرف

القرون ؟ ...

عبد السلام: هذا طبعاً معروف! ...

الدكتور : الحمد لله ! ... قرون في رعوس في وجوه ... هذا

شيء مفهوم ...

عبد السلام: مفهوم ... ولكن هذا شعر غير ...

الدكتور : غير لطيف ... أنا معك ... إليك مثلا آخر ربما كان ألطف :

كأن الكأس في يدهما وفيها

عقيق في عقيق في عقيسق

عبد السلام: حقاً ... هذا شعر لطيف ... يعنى أن الكأس ويدهاوفمها ... عقيق في عقيق في عقيق ... آه ... ذكرتني بأيام الشباب ! ...

الدكتور : أيام شبابك يا عمى الحاج ! ... لا بد أنه كانت لك فيها لحظات أنس ؟! ...

عبد السلام: ليس إلى هذا الحد ... كنت شاباً معتدلا ... لأنى اضطررت إلى العمل وكسب القوت مبكراً لأعول والدى المريضين الفقيرين ... ولكنى كنت على كل حال شابًا كبقية الشبان في عصرى

الدكتور : طبعاً ... لا شك أنك عرفت الحب ...

عبد السلام: دعنا من أيامنا الآن يا ابنى ... نحن الآن فى أيامكم أنتم ... أنت الذى عليك أن تحدثنى ...

الدكتور : أحدثك عن ماذا ؟ ... عن الحب ؟ ... نعم ...

كان يجب أن أعرفه ... بل لعله موجود ... لعل الله المطر ؟ ...

عبد السلام: المطر؟ ...

الدكتور : زماننا غير زمانكم ! ... لدينا مشكلات كالصخور ... هل تنبت تحت الصخور بذور ؟! ...

عبد السلام: إنك تتكلم بالألغاز ...

الدكتور : على ذكر الألغاز ... في علم اللغة ... أقصد علم البديع نوع يسمى المحاجاة والتعمية ... وهو أن يأتى المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة من غير ذكسر الموصوف ... ويأتى بعبارات يدل ظاهرها على غيره ، وباطنها عليه ، كما قال علماء هذا الفن ... وإليك قول أحد الشعراء في وصف كوز :

له قلب بلا قلب ( يقول ذلك وهو يتناول فتجان شاى من فوق المائدة ويمسك بأذن الفنجان ويشرح بحركة يده معنى الشعر ....) إذا استولى على حب فقل ما شئت في الصب

عبد السلام: شيء ظريف ! ...

الدكتور : أظرف من ذلك ما قيل فى وصف القلم ... افرض إصبعى قلما ... ( يمثل بإصبعه حركة الكتابة فى انحناء القلم ... وفى نثر الحبر من طرفه ... وفى حركة بَرْيه ... )

وذى خضوع راكع ساجد

ودمعه من جفنه جـــارى مواظب الخمس لأوقــــاتها

منقطع في خدمة الباري

عبد السلام: ( يضحك وهو يمثل بإصبعه حركة برى القلم) في خدمة البارى ... حقاً ظريف ... ظريف! ... أنت بحر في العلم يا دكتور! ... ألم أقلل إنك بحر؟ ...

( جرس الباب الكبير يرن .... )

الدكتور : الباب! ...

عبد السلام: ربما كانوا هم! ؟! ...

الدكتور : ( وهو يتحرك نحو الباب ) الضيوف ؟؟ ...

( الدكتور يفتح الباب فتظهــر چيهان

وخلفها أختها مرقت وزوجها سالم ... )

جيهان : ( وهي داخلة ) الدكتور ... أنت هنا ؟...

الدكتور : (مفاجأ ) الآنسة چيهان ؟! ...

مرقت : ( وهي تدخل ) كيف حالك يا دكتور ! ...

سالم : ( داخلا ) مساء الخير يا دكتور ! ...

الدكتور : ( بسرعة وارتباك ) شرفتم ... طبعاً من أجل ...

البرنس ... إنه ... إنه ... إنه ...

عبد السلام : ( يهم باستقبالهم ) أهلا وسهلا ! ... أهلا وسهلا ! ...

الدكتور: ( لعبد السلام هامساً ) إنهم ضيوف البرنس . .

عبد السلام: بل ضيوفنا ...

سالم : (يقبل يد الحاج عبد السلام) كيف حالك يا والدى العزيز ؟ ...

عبد السلام : بخير يا ابني ! ... وأنت ؟ ...

مرقت : (وهي تقبل الحاج) مسرور هنا يا بابا ؟ ...

عبد السلام: كل السروريا ابنتي ! ... (يقبلها )

چیهان : ( وهی بدورها تقبل عبد السلام ) لو تعلم یا بابا کم

كنت مشتاقة إليك ! ... أين أختنا « كريمة » ؟ ...

الدكتور : (ينظر إلى هذا المنظر العائلي بدهشة ثم يسرع إلى ناحية المطبخ دون أن يخرج من البهو ويصفر بفمه

طويلا ثم ينادى ) الضيوف! ...

( تظهر كريمة مسرعة وخلفها البرنس ولا تكاد كريمة ترى الحاضرين حتى تعانـق مرقت وجيهان وتسلم على سالم بحوارة وعدم كلفة .... )

البرنس : (يقف مستغرباً) ما هذه المفاجأة ؟ ... يظهر أن يينكم معرفة وثيقة ! ...

مرقت : نحن يا بابا أقارب ...

البرنس : أقارب ؟ ... أنتم أيضاً ؟! ... قديمة ! ... العبوا غيرها ..

چیهان : بل هذا صحیح یا بابا ... اسأل بابا الحاج ! ...

عبد السلام : ( للبرنس ) هذا ابني سالم ...

البرنس : ( **مأخوذا** ) ابنك ؟! ...

كريمة : وشقيقي الوحيد ...

البرنس : ( ملتفتا إلى كريمة ) هو إذن ... شقيقك ؟ ! ...

كريمة : ( للبرنس ) ما كنت تتوقيع أن تسراه بهذه السرعة ؟! ...

البرنس : ولماذا لم تخبريني منذ لحظة بأنه هو الذي سيحضر للشاي ؟

كريمة : أردت أن أجعلها مفاجأة ...

البرنس : إنها بالفعل مفاجأة لى ... مفاجأة سارة ... إنى سعيد يا ... سالم ... بك ... حقاً إنى سعيد بأن تجتمع هذا الاجتماع العائلي ...

سالم : وأنا أيضاً سعيد ...

البرنس : نحن إذن أقارب حقيقة ... وكنا أقـــارب دون أن نعلم ... يا لعجائب المصادفات ... عم الحاج عبد السلام هو والد زوج بنتى ... والست كريمة هى

أخت زوج بنتي ... يا لمحاسن الصدف ...

: أحقاً أنت مسرور بلقائنا اليوم يا بابا ...

مر قت

الير نس

: كل السرور يا مرقت . إ. كل السرور ... ألا يظهر

هذا على وجهى ؟ ... ألا تقرئين على وجهسى السعادة ؟ ... يدهشنى أنك لم تقبلى أباك حتسى الآن ... لا أنت و لا أختك جيهان ... ألم تشعروا

نحوى بشوق ... كما أشعر الآن نحوكما ؟ ...

مرقت : (وهي تجرى وتتعلق بعنقه) ما كان يخطر على بالنا أنك ستستقبلنا بهذا الفرح ؟! ...

جيهان : (وهي تعانقه) إنى لا أكاد أصدق عيني وأذنى ! ...

البرنس : إنى آسف على الأيام التي مرت ونحن بعيدون ...

بعضنا عن بعض ... هذه العائلة الجميلة ... لماذا كانت مشتتة ؟ ... لماذا كان بعضها يجهل وجود

البعض ؟ ...

مرقت : ( في دهشة ) إنك قد تغيرت كثيراً يا أبي ! ...

البرنس: أتلاحظين ذلك ؟ ...

چيهان : بالتأكيد يا بابا ... أنت الآن رجل آخر ...

البرنس : ( يلتفت إلى الدكتور ) سامع ؟! ...

چيهان : وهل الدكنور عنده شك في ذلك ؟ ...

الدكتور: يا آنسة ... المسألة لها أصل ...

البرنس : ( للدكتور بسرعة ) اسكت من فضلك ! ... لا

تتدخل بين العائلات ! ... هؤلاء جميعاً الآن أقاربي ... بحق وحقيق ...

الدكتور: وأنا وحدى الآن .. المزيف! ...

عبد السلام : بالعكس يـا دكتــور ... أنت الخير والبركـــة ...

ووجودك كله فوايد ... وكلامك كلمه درر ... لأنك في العلم بحر ... بحر ...

چيهان : ( تقترب من الدكتور ) على فكرة ... النيل ...

مشروع النيل ... الذي تكلمنا عنه ... نسيته ؟ ...

الدكتور : النيل ؟! ...

چيهان : نعم ... مشروع استخراج الأسماك مـن النيـــل

بالكهرباء ... متذكر حديثنا في ذلك المساء ؟! ...

الدكتور : آه ... صحيح ! ... الكهرباء ...

جيهان : منذ ذلك اليوم وأنا أفكر فى ذلك .. وقد خطرت لى

( الأيدى الناعمة )

أفكار جديدة للانتفاع بهذا النهر العظيم ... هنا موضع على الشط المقابل يمكن استغلاله ... أتدرى كيف ؟ ... يجب أن نعاين الموقع أولا ...

الدكتور: إن شاء الله! ...

جيهان : ( تقوده من يده إلى الباب الكبير ) تستطيع أن تراه من هنا ... إنه يبدو وا ضحا بالقرب من سور الحديقة الشرق ... تعال معى لحظة ...

( يخرجان .... )

البرنس : أهي مهتمة إلى هذا الحد بالمشروعات الصناعية ؟ ...

مرقت : هذا ما يخيل إليها ...

سالم : إنها على كل حال فى سن الاهتمام بأى مشروع ...

البرنس : كان يجب أن نفهمها أن صاحبنا الدكتور هو آخر من يهتم بهذه المسائل! ...

مرقت : وكيف تحكم بذلك يا بابا ؟ ...

البرنس : أنا أعرفه تمام المعرفة ...

مرقت : إنه فيما يبدو شاب مهذب ...

البرنس : هذا موضوع آخر ... أنا أتكلم عما يعرفه وما

يحسنه ...

كريمة : ألا تريدون أن نتناول الشاي ؟ ...

مرقت : الآن ؟ ... ولماذا العجلة يا عزيزتى « كريمة » ؟ ...

بعد قليل ... حدثينا أولا عن إقامتك هنا ... ألم

يتعبك هذا البيت الكبير ؟ ...

كريمة : كنت أظن ذلك في مبدأ الأمر ... ولكن اتضح لى بعد

ذلك أنه ليس متعبا بهذه الدرجة ...

مرقت : إنك نشيطة كلنا يعرف نشاطك ..

كريمة : أنت أنشط منى يا مرقت ... لقد شاهدت عملك في

بيتك بالمعادى ... لا تحبين أنت أيضاً كثرة الخدم ...

وكل شيء تعملينه بيديك ...

مرقت : و من تعلمت ذلك ؟ أليس منك أنت ؟ ...

كريمة : لا تقولي هذا ... أرجوك ...

البرنس : ( لكريمة ) وأنا أيضاً تعلمت منك ... أتنكريسن

ذلك ؟ ...

كريمة : ( باسمة ) أهي مؤامرة ؟ ..

البرنس : على ذكر المؤامرة ... أخبروني من فضلكم

بالصراحة ... المسألة أصبحت واضحة ... ولا يكون كل هذا من تدبير الظروف وحدها ... لم يبق شك في وجود تدبير آخر مقصود ... أليس كذلك يا مرقت ؟ ...

مرفت : ماذا تعنی یا بابا ؟ ...

البرنس : أعنى أن مجىء الحاج والست كريمة هنا لم يكن محض مصادفة ... لقد فكرت فى ذلك من قبل ... وحاولت الاقتناع بالدافع القوى الذى يحملهما على السكن هنا ... فلما رأيتكم الآن فهمت ...

مرقت : فهمت ماذا ؟ ...

البرنس : إن الحكاية مدبرة ... إنها مؤامرة الغرض منها ... أن أن أعيش محاطاً بالعناية و ... و

مرفت : وما الضرر في المؤامرة إذا كانت سليمة العاقبة ؟ ....

البرنس: هي أكثر من ذلك ... لقد أرتني سعادة لم أكسن أعرفها ... ولكن ...

مرقت : ولكن ماذا ؟ ... لا شيء يا بابا ... خذ الأمور بكل بساطة ... لقد قرأت الإعلان في الجريدة ...

وبالطبع أدركت من العنوان غرضك ... وهو أنك لا تريد حياة الوحدة والعزلة في هذا القصر الواسع ... ولما كنا نخشى غضبك لو جئنا نحن بأنفسنا ... فقد اكستشف زوجسى سالم هسذا الحل مراعساة لإحساسك ...

البرنس : الواقع .. سالم بك يخجلنى بكل هذه العناية التي لا أستحقها منه ...

سالم : بالعكس هذا بعض الواجب نحو من هو في حكم الوالد ...

البرنس : ( فى نظرة سريعة نحو كريمة ) أو الأخ الأكبر ...

عبد السلام : ( يتنحنح مصححاً وقد فهم ) حكم الوالد مقاما لا سنا ...

سالم: هذا ما أقصد ...

البرنس: كل ما أخشاه هو أن تكون إقامة عمى الحاج والست كريمة هنا إقامة قهرية .. يحتملانها من أجلى على مضض ...

عبد السلام: على مضض ؟ ... ما هذا الكلام ؟ ...

كريمة : (للبرنس) أرجوك لا تحكم بما لا تعلم ... إقامتنا هنا تسرنا كل السرور ...

البرنس: هذا يسعدني كل السعادة ..

مرقت : ونحن أيضاً يا بابا ... أنا وجيهان يسرنا ويسعدنا أن نأتى لنمكث هنا \_ إذا سمحت \_ الأيام التي يتغيبها سالم في البحر الأحمر ... ألا توافق على ذلك يا عزيزى سالم ؟ ...

سالم : بالتأكيد يامرقت ! ...

البرنس: كنت أود لو يمكث معنا سالم بك لأقوم نحوه ببعض واجب الضيافة ... على قدر ما أستطيع ... ولو أن البيت في الحقيقة بيته ... وبيت عمى الحاج والست ( كريمة ) وما أنا هنا إلا ضيف ...

سالم : إنه لسرور لى أن أكون معكم .. وربما أمكننى ذلك ولو يوماً أو يومين ... فأنا مضطر إلى السفر كثيراً هذه الأيام ... لأن شركة البترول التي أسهم فيها اكتشفت أخيراً بئراً جديداً ...

البرنس : شيء مفرح ! ... سالم بك مساهم أيضاً في ...

مرقت : نعم يا بابا ... في شركة البترول الشرقية ... نسيت أن أخبرك عن ذلك .. لأنه ساهم فيها أخيراً جداً ...

سالم : أنا في الحقيقة لم أساهم لغرض الربح وحده ... بل الموضوع ذاته من الناحية العلمية والصناعية يهمني هي عادة قديمة عندي ... أن أمارس كل عمل بروح الهواية ... وتصادف أني قرأت واطلعت كثيراً في الأعوام الأخيرة على شئون البترول لارتباطها بوقود السيارات ... فوجدت نفسي أهتم بالموضوع وأدرسه ... وأجد في هذه الدراسة لذة كبرى ... لذة الكشف عن منبع نفع للناس .... هذه اللذة تفوق عندي لذة الحصول على المال ...

: هذا صحيح ... هذا أغرب ما رأيت في طبع زوجي .. كنت أظن أول الأمر أن هدفه في الحياة أن يكون غنياً ... ولكن تبين لي فيما بعد أن هدفه الحقيقي هو أن يكون منتجاً ...

البرنس : وهل هناك غنى غير منتج ؟ ...

مر ڤت

مرقت : أنت يا بابا ... كنت كذلك طول حيــاتك ...

تؤاخذني ! ...

سالم

البرنس : آه ... صحیح ... نسیت ذلك ... ولكن هل يوجد منتج غير غني ؟ ...

مرفت : زوجى يا بابا ... إنه ليس غنياً ... نحن لا نعيش حياة الأغنياء ... نحن نقطن فى فيلا صغيرة فى المعادى ، وليس لدينا غير خادم واحد ... وسيارتنا يقودها سالم بنفسه ... إنه يحيا حياة أى مهندس عادى فى المصنع ... على الرغم من عشرات الآلاف التى عتلكها ...

إلى أمتلكها اسماً ... لا فعلا ... أقصد في نظري ... لى نظربتى الخاصة ... وربما كانت هي نظرية رجل الأعمال الحق ... وهي أن أموال المنتج الحقيقي ولو أنها باسمه ، لكنها ملك الدولة ... إنه يضعها في الأعمال ... الأعمال التي يديرها في الظاهر لشخصه ... ولكنها في الحقيقة لحياة مئات الأسر ... ولكنها في الحقيقة لحياة مئات الأسر ... ولحياة العلم الصناعي والتطبيقي ... لحياة الإنتاج الشعبي ... وحياة النفع العام ...

مرفت : هذا ما يقوله لى سالم دائماً ... يقول إنه أجير ... ويجب أن يعيش كأجير ...

سالم : بالضبط يا مرفت ... يعيش كاجير وينتج كمدير ... يعيش للأعمال لا للمال ... المال عنده عمرك في جهاز الإنتاج العام ... لا ينبغي نزعه واللهو به في الترف الخاص ! ...

البرنس : كلام جميل ... أظن من المستحسن الآن تقديم البرنس الشاي ...

مرفت : ( تلتفت باحثة ) أين جيهان ؟ ...

كريمة : ( تبحث بعينها ) أظن ... في الحديقة ...

مرفت : على فكرة ... ما رأيكم لو تناولنـــا الشاى في الحديقة ؟ .. الجو اليوم بديع ...

كريمة : أحسن فكرة ... هيا ننقل المعدات إلى الحديقة ...

البرنس: وأنا أساعدك ...

مرفت : وأنا كذلك ...

سالم : وأنا طبعاً ...

كريمة : وما دمتم كلكم هكذا من هواة العمل ... فعليكم حمل

الفناجين والأباريق ... أما الكراسي فسأدعو الخادم من المطبخ ليعدها لنا في الحديقة ... هيا بنا إلى العمل ... إلى العمل ...

( الجميع يحملون ما على المائدة من فتاجين وأطباق وخلافه ويتوزعون جملها فيما بينهم فرحين ضاحكين ، حتى الحاج عبد السلام يريد أن يحمل نصيبه ولكن البرنس يأخذ منه حمله ... ويخرجون جميعاً من البساب الكبير إلى الحديقة ... ويخلو المسرح لحظة إلا من أصوات الضحكات الآتية مسن الحديقة ثم يدخل بسرعة الدكتور وهسو يجذب البرنس من كمه)

البرنس : ( يويد أن يخلص نفسه ليعبود إلى الحديقية ) دعني ... أهذا وقته ؟ ...

الدكتور : هذا هو الوقت المناسب .. نحن الآن في عصر الذرة والصاروخ والوصول إلى القمر في ساعتين ...

البرنس: الوصول إلى القمر ؟ ...

الدكتور : جيهان ! ...

البرنس : ما لها جيهان ؟! ...

الدكتور : أريد أن أتزوجها ...

البرنس: شيء جميل! ...

الدكتور : جداً ...

البرنس : وهل أخذت رأى والدها ؟ ...

الدكتور: والدها ؟ ...

البرنس: بالطبع ... أتريد أن تتزوجها بـدون رأى والدهـــا

ورضاه ؟ ...

الدكتور : أوه ! ... رأى والدها معروف مقدما ... إنـــه

بالتأكيد يرحب ...

البرنس: يرحب بمثلك ؟! ...

الدكتور : بدون شك ! ...

البرنس: عشم إبليس في الجنة! ...

الدكتورر : ماذا تقول ؟ ...

البرنس: أتعرف ما هو الزواج ؟ ... هو أن يتولى الــزوج

الإنفاق على زوجته ... هو أن يوفر لها ضرورات

الحياة من سكن وأكل وشرب ونزهة وكسوة وخلافه ... هل تستطيع حضرتك أن تنفق على زوجتك ؟ ... ما هي صنناعتك ؟ ... ما هيو عملك ؟ ... ما هو كسبك ؟ ...

الدكتور: اسمعنى أولا! ...

البرنس : ولا كلمة ! ... أنا والد مسئول ... يقدر مستقبل بنته ... ابحث عن العمل أولا ... وبعد ذلك ابحث عن الزواج ... هذا هو المنطق ...

الدكتور : من الأحمق المغفل الذي قال لك هذا المنطق ؟ ...

البرنس: شخص أنت تعرفه جيداً ...

الدكتور : لا أعرفه ... وإذا رأيته فإنى سأصفعه ...

البرنس : أنا مستعد أن أصفعه نيابة ... عنك ! ... ( يتقدم رافعا يده )

الدكتور : انتظر ! ... ذلك الشخص لم يكسن بقسدر الدكتور ... ولن تجده الآن ... إنه قد تغير ...

البرنس : هو أيضاً ؟! ...

الدكتور : نعم ... إنه الآن شخص جديد ...

البرنس: مبروك! ...

الدكتور : ليس من الحكمة إضاعة الوقت بهذا الشكل في

المهاترة ... قل باختصار : هل توافق ؟ ...

البرنس: شيء غريب! ... ألا تفهمني ؟ ... أولا ما هــو

الموضوع ؟ ... هل بينكما ...

الدكتور: نعم ... شعور متبادل ...

البرنس: متبادل ؟! ...

الدكتور : وتجرأت وفاتحتها ..

البرنس: في الزواج ؟! ...

الدكتور : وقَبِلت بدون تردد ؟! ...

البرنس: قبلت ؟! ...

الدكتور: بشرط ...

البرنس: تكلم! ...

الدكتور: أولا رضا والدها ...

البرنس : أنا ؟ ...

الدكتور : لذلك أطلب منك أن تساعدني ..

البرنس: أساعدك ؟ ...

الدكتور : بأن ترضى عن زواج بنتك ...

البرنس: بشخص مفلس! ...

الدكتور: بالضبط ... كما طلب منى شخص آخر مفلس أن

أساعده على الزوج من ﴿ كريمة ﴾ ! ...

البرنس: تلك مسألة أخرى! ...

الدكتور: لا يا سيدى ... إنها نفس المسألة! ...

البرنس : هل تريد مني أن أخدع نفسي ؟ ...

الدكتور : كما أردت أن تخدع الحاج عبد السلام !...

البرنس: ماذا تقصد ؟ ...

الدكتور : أقصد أن وضعنا واحد ... وإذا كنت ترى من حقك

أن تتزوج ﴿ كريمة ﴾ ... فيجب أيضاً أن ترى من

حقى أن أتزوج ﴿ جيهان ﴾ ..

البرنس: ( يهرش رأسه مفكراً ) حقيقة هذه ...

الدكتور : هذه هي العدالة والمساواة ... أليس كذلك ؟ ...

البرانس : نهايته ! ... أهذا هو الشرط ؟! ...

الدكتور : هذا ليس كل شيء ... هناك شرط آخر ... هــو

الأصعب والأهم ...

البرنس: ما هو ؟ ...

الدكتور : موافقة « سالم » ...

البرنس: ماذا تقول ؟ ...

الدكتور : قالت لى « جيهان » ... إن رضاك مستحسن من باب

اللياقة والواجب ... ولكن الىرأى الأعلى والقىرار النهائي هو في يد زوج أختها « سالم » ... الذي تعتبره

المتصرف الحقيقي في أمر مستقبلها ...

البرنس: شيء غريب! ..

الدكتور: تقصد كلام « جيهان » ؟ ...

البرنس : بل أقصد كلام « كريمة » ... هذا نفس كلام

« كريمة » لى منذ قليل ...

الدكتور : ماذا قالت لك ؟ ...

البرنس : عندما أخبرتها بقول أبيها الحاج إنها هي صاحبة الرأى

في أمرها ... قالت بل الرأى الأعلى النهائي هو لأخيها

« سالم » الذي تعتبره رب الأسرة الحقيقي ...

الدكتور : والنتيجة ؟ ...

البرنس : النتيجة لا زواج من ﴿ كُرِيمَةُ ﴾ إلا إذا ...

## \_ 1 2 2 \_\_

الدكتور : وافق « سالم » ! ...

البرنس: وأنت كذلك ...

الدكتور : لا زواج من « جيهان » إلا إذا ...

البرنس : وافق ﴿ سالم ﴾ ! ...

الدكتور : أي أن السعادة لن تتم لي ولك إلا إذا ...

البرنس : وافق ﴿ سالم ﴾ 1 ...

الدكتور : وافق « سالم »! ...

## الفصل الرابع

( نفس البهو فى قصر البرنس فريد ... فى نفس اليوم ، ولكن الشمس أوشكت أن تغيب .. يدخل البرنس بحركة سريعة من الباب الكبير المؤدى إلى الحديقة ؛ وهو يقود ابنته مرفت من يدها .... )

مرفت : ماذا تریدمنی یا بابا ؟ ...

البرنس : كلام هام على انفراد ..

مرفت : بخصوصی ؟ ...

البرنس : خصوصي أنا وخصوص زوجك ...

مرفت : ( سالم ) ؟ ... على فكرة . لقد لاحظت يا أبي أنك

تلاحقه بنظرك ... وتتقرب إليه وتتودد أكثر من

اللازم ...

البرنس : أنا وحدى ؟ ... ألم تلاحظى ما كان يفعله الدكتور حمودة ؟ ... إنه سيطير من رأسي برجا ... كلما أردت أن أفتح فمي بكلمة سبقني ، وكلما حاولت الدنو بمقعدي من « سالم » زاحمني ...

مرفت : هل تريد شيئاً من « سالم » ؟ ...

البرنس: وأى شيء !! ...

مرفت : نقود ؟ ...

البرنس : أجننت ( يا مرفت ) ١٩ ...

مرفت : ماذا ترید منه إذن ؟ ...

البرنس : يد أخته ...

مرفت : يد أخته ؟! ... « كريمة » ؟ ...

البرنس : أيسوئك أن أتزوج يا « مرفت » ؟ ...

مرفت : بالعكس يا بابا ... أنت رجل وحيـد ... ولست مسنا ... بل أنت في عنفوان رجولتك ... وفكرة

زواجك معقولة جداً ومقبولة ... ولكن ... يــا

لغراثب الزمن! ...

البرنس: ماذا ؟ ...

مرفت : تقبل الآن أن تتزوج أنت نفسك من هذه العائلة ...

المتواضعة ...

البرنس: لا توبخینی ... ولا تحاسبینی علی ما مضی ... تلك كانت أفكاراقدیمة ...

مرفت : و « كريمة » ؟ ... أهى موافقة ؟ ...

البرنس: إذا وافق ( سالم ) ...

مرفت : و ﴿ سالم ﴾ ؟ ..

البرنس : لم أجرؤ على مفاتحته ... لهذا جثت بك هنا الآن ...

أتستطيعين أن تقنعيه بالقبول ؟! ...

مرفت : سأحاول ...

البرنس : بل ابذلي كل جهدك يا « مرفت » ... أرجوك ...

وبسرعة ... الآن إذا أمكنك ، حتى أطمئن ...

مرفت : سأنتحى به ناحية في الحديقة وأكلمه ...

البرنس : نعم ... كلميه أولا قبل أن يسبقنا ...

مرفت: يسبقنا من ؟ ...

البرنس: الدكتور حمودة ...

مرفت : أهو يريد أيضاً ﴿ كريمة ﴾ ؟! ...

البرنس : بل يريد ( جيهان ) ...

مرفت : ( جيهان ) أختى ؟ ... وهل وافقَت ؟ ...

البرنس : إذا وافق ﴿ سَالُم ﴾ ...

مرفت : آه ... فهمت الآن سر هذا السباق بينكما على إرضاء

«سالم» ...

البرنس : وهذا الدكتور أيضاً مفلس مثلى ... وإن ضربتين في الرأس ...

مرفت : تقصد رأس ( سالم ) . . .

البرنس : لهذا يجب أن نسرع نحن أو لا بالكلام ... ولعل ضربتنا تكون خفيفة ... والدكتور حمودة على كل حال لن يجرؤ هو الآخر على مفاتحته مباشرة على مائدة الشاى ...

مرفت : لقد لمحته عند قيامنا أنا وأنت ، يغمز بابا الحاج عبد السلام وينهض معه ...

البرنس : وما معنى ذلك ؟ ...

مرفت : ( ملتفتة إلى الباب ) ها هما قادمان فلنخرج إلى الحديقة حيث كنا ...

البرنس : (بصوت عال مقصود وهـ و پخرج معهـا إلى الجديقة ) كنا نتحدث يا مرفت عن جو المعادى

عندكم والخضرة والأشجار و ...

الدكتور : ( وهو يدخل خلف الحاج ) نريد أن نتحدث يا عمى الحاج عن سيبويه ومنافسه الكسائي ...

عبد السلام : حقاً .. أنا لا أشبع من حديثك الطلى الفياض عن هــؤلاء العلمــاء ... مـــاذا حصل بين سيبويـــه والكسائى ؟ ...

الدكتور : (وهو يختلس النظر إلى البرنس والبرنس يختلس النظر إليه وهو خارج مع مرفت ) مناظرة علمية طريفة حصلت بينهما في مجلس هارون الرشيد ... فقد أقبل الكسائي على خصمه سيبويه سائللا : « كيف تقول : قد كنت أظن العقرب أشد لسعة من النحلة ، فإذا هي هي ... أو فإذا هي إياها ؟ ... » فقال سيبويه : « فإذا هسي هسي » ولا يجوز النصب ... فقال له الكسائي : أخطأت ولحنت ... فوجم لذلك سيبويه ... ورأى هارون الرشيد أن يحكم بينهما بعض العلماء ... فدخلوا وشهدوا للكسائي ... فلامرون عرون هرون

الرشيد أعطاء عشرة آلاف درهم ... غير أنه ما لبث إلا يسيرا حتى مات كمدا ... وقال أصحابه فيما بعد : إن العلماء الذين شهدو اضده كانوا من أصدقاء الكسائى ، وقد تآمر معهم على سيبويه ...

عبد السلام: (متأثراً) إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى العلم ... وحتى النحو ... تدبر فيه المؤامرات .. ويستشهد ف ميدانه العلماء! ... هكذا مات سيبويه إذن ؟ ... لا من لسعة عقرب أو نحلة ... بل لقوله بعدم جواز نصب النحلة أو العقرب! ...

الدكتور : (ينظر إلى الباب ويتأكد من خلو المسكان) والآن يا عمى الحاج ... فلندخل في الموضوع ! ...

عبد السلام: نعم ... ندخـل فى الموضوع ... اشرح لى رأيك أنت ... هل هو الجواز ، أو عدم الجواز ؟ ...

الدكتور : رأيي طبعاً ... الجواز ...

عبد السلام: رأيك الجواز ؟ ...

الدكتور: بدون تردد ... أنا مصمم على الجواز ...

عبد السلام: جواز النصب؟ ...

الدكتور : نصب ؟ !! ... لا ... لا ... لا ... واز الضم ...

عبد السلام: ضم العقرب ؟ ...

الدكتور : أعوذ بالله ! ...

عبد السلام: ضم النحلة ...

الدكتور : لا ... لا ... دعنا الآن من النحلة والعقرب ! ...

عبد السلام: ضم ماذا إذن ؟ ...

الدكتور: ضم الزهرة ضم الوردة ...

عبد السلام : ولكن موضوع المناظرة التى كانت بين سيبويــه والكسائي ...

الدكتور : الموضوع الآن يتعلق بمناظرة أخرى ... حول جواز آخر ...

عبد السلام: مناظرة أخرى ! ... بين سيبويه والكسائي ؟ ...

الدكتور : بل بيني أنا وبين ( سالم بك ) ...

عبد السلام: بينك وبين « سالم » ؟ ... ما هذا الكلام ؟ ... « سالم » ابنى يهتم بالنحو ، ويناظرك في النصب والضم ؟! ...

الدكتور : نعم ... ضم .. ضم .. ضم ... « جيهان » ! ...

عبد السلام : وما دخل « جيهان » هنا أيضاً ؟! ..

الدكتور : أريد أن أتقدم لطلب يدها ...

عبد السلام: انتظر ! ... إنك خرجت بى فجأة من موضوع إلى

موضوع ...

الدكتور : لا تؤاخذنى يا عمى ! ... لم أستطع مفاتحتك فى هذا الأمر مباشرة ... ومن باب أولى لا يمكن أن أجرؤ على مفاتحة « سالم بك » .. لا بطريق مباشر ولا غير مباشر '... فليس أمامى إذن غيرك أنت ... وأنت والده ... وليس بينكما بالطبع أى تحرج أو كلفة ... هل أستطبع الاعتهاد عليك يا عمى الحاج ؟ ...

عبد السلام: تريد أن تخطب الآنسة ( جيهان ، ؟ ...

الدكتور : نعم ...

عبد السلام: ألا يحسن أن تطلبها من والدها ؟ ...

الدكتور : طلبتها من والدها ومن نفسها ...

عبد السلام: وهل تمت الموافقة ؟ ...

الدكتور : نعم ... على شرط أن يوافق ( سالم ) ...

عبد السلام : وأنت تريد مني ..

الدكتور : أن تتفضل بإقناع ( سالم ) ...

عبد السلام: هذا شيء بسيط ...

الدكتور : المهم السرعة يا عمى الحاج ... لأن البرنس كما تعلم

ينوى مفاتحته في شأن ﴿ كَرَيْمَةُ ﴾ ... والخوف أن

يسبقني ... وهو مفلس مثلي ... فتكون خطبه وراء

خطبة ...

عبد السلام: لا تخف! ... سأذهب إليه الآن في الحديقة وأنفرد به قليلا ...

الدكتور : نعم اذهب يا عمى ... ( وفقك الله وسدد خطاك » وجعل النجاح والبركة على يديك ...

( يخرج عبد السلام ... ويبقى الدكتور حودة رافعاً يديمه نحو السماء يقسراً الفاتحة ... وقبل أن يختمها بآمين يدخمل

البرنس خلف كريمة وجيهان آتيين من

الحديقة ....

البرنس: ( للدكتور ) ولا الضالين آمين 1 ...

كريمة : مستجابة بإذن الله ...

البرنس: ادع لنا معك! ...

الدكتور : ما الذي جاء بكم كلكم . دفعة واحدة ؟! ...

جيهان : يظهر أنهم يريدون الكلام على انفراد ...

الدكتور: بخصوص من ؟ ...

البرنس: لم نسألهم ...

الدكتور : أنا أخاطب الآنسة ...

البرنس : وأنا أجيب بالنيابة عن الآنسة ...

الدكتور: هي فاهمة قصدي ...

البرنس : وأنا فاهم قصدك ...

الدكتور : اتفقنا ...

البرنس : هل تريد معلومات أخرى ؟ ...

الدكتور : لا مانع ... تفضل ...

البرنس : هذه اللحظة يتقرر فيها مصير مسألة خطيرة جداً ...

الدكتور : بالنسبة لمن ؟ ...

البرنس : بالنسبة لي أنا ... طبعاً ...

الدكتور: أنت وحدك ؟ ...

البرنس: لا شأن لي بغيري ...

الدكتور : ( بصوت منخفض ) الأنانية القديمة ! ... صدق من

قال إن الطبع يغلب التطبع! ...

للبرنس: ماذا تقول ؟ ...

الدكتور : أقول إنك نسيت بسرعة أن مسألتنا متشابهة ... وأن مصيرنا جميعاً واحد ...

البرنس: وما دخل هذا الآن في الموضوع ؟ ...

الدكتور : دخل هذا واضح : وهو أن نجاح قضيتي معناه نجاح

قضيتك ... والعكس بالعكس! ... أى بعبـــارة

أخرى : إن المسألة الخطيرة التي يتقرر مصيرها في

هذه اللحظة ليست مسألتك وحدك ... بل هـــى

قضيتنا كلنا ... فهمت ؟ ...

البرنس : إذن نتحد ! ...

الدكتور : جد هذه المرة ؟ ...

البرنس: هات يدك! ...

ر يتصافحان ... وفي هذه الأثناء تهرع
« جيهان » إلى قرب الباب وتطل برأسها

## على الحديقة ... )

جيهان : تعالى أنظرى يا « كريمة » ! ...

كريمة : ( مسرعة نحو الباب ) ماذا يا « جيهان » ؟ ...

جيهان : ( ناظرة إلى الحديقة ) إنهم جالسون حول المائدة

كأنهم على هيئة محكمة ...

كريمة : (تنظر بجوار (جيهان ) إلى الحديقة ... نعم ...

· نعم ... أخى « سالم » في الوسط ...

كريمة : ( ناظرة ) وأبي الحاج على الشمال ..

البرنس: ماذا يفعلون ؟ ..

الدكتور : طبعاً يتداولون ...

جيهان : ( **تنظر** ) إنهم يتناقشون ...

البرنس: بهدوء ؟! ...

كريمة : ( ناظرة ) أخى « سالم » يهز رأسه بشدة ...

البرنس: بشدة ؟! ...

جیهان : ( **وهی تنظ**ر ) وبعنف ! ...

البرنس: عنف ال

كريمة : مظهره يدل على الغضب ...

البرنس: يا ساتر ...

جيهان : إنه يدق بقبضة يده ...

الدكتور : يا حفيظ ! ...

جيهان : ( **وهي تنظر** ) الظاهر أن الجو مكهرب ...

البرنس : وعضو اليمين ؟ ...

کریمه : ( **وهی تنظر** ) ساکت ...

الدكتور : وعضو الشمال ؟ ...

جيهان : لا ينطق بحرف ...

البرنس : ( للدكتور وهو يرتمي على مقعد يائساً ) ما

رأيك ؟ ...

الدكتور : ( وهو يجلس قانطا ) أمرنا إلى الله ! ...

البرنس : يظهر أن عضو اليمين شرابة خرج ! ...

الدكتور : وعضو الشمال طرطور كبير ..

البرنس: بالاختصار خسرنا القضية ...

الدكتور : مستحيل! ...

البرنس : هل عندك بعد ذلك أمل ؟ ...

الدكتور : الاستثناف ! ... أليس لكل حكم استئناف ؟ ... نستأنف الحكم ...

البرنس : أمام من تستأنف ؟ ... أيوجد أعلى منن ( سالم ) ؟! ...

الدكتور : وهمل يتحكم فى رقابنما سالم ؟ ... همو إذن دكتاتور ...

البرنس : ماذا تقول ...

الدكتور : ما دام الرأى الأعلى رأيه ... وهو لا يريد أن يسمح لأحد أن يناقشه ! ...

البرنس : حاسب ! ... أتعلن الثورة ضده ؟ ...

الدكتور: بل ضد الطغيان ...

البرنس : همس ... الحيطان لها آذان ...

الدكتور : فليكن لها آذان ... هذا خير من أن يكون لنا نحن ذيول ...

جيهان : ( تترك الباب وتقبل هاتفة ) برافو ...

البرنس : أنت أيضاً ؟! ... موافقة على هذا الكلام ؟ ...

جيهان : بالتأكيد ... هذا كلام معقول ...

الدكتور : هذا هو العدل ... يجب أن يسمح لى بعرض رأيي والتعبير عن وجهة نظرى ... فقد يكون هــو المخطئوأنا صاحب الحق ...

البرنس: وقد تكون أنت المخطئ ...

الدكتور: ربما ... ولكن يجب أولا سماع رأيي ...

البرنس : رأيك في ماذا ؟ ...

الدكتور : في قضيتي ...

البرنس : رأيك معروف ...

الدكتور : لا يا سيدى ... ما من أحد يحسن التعبير عن رأى شخص إلا الشخص نفسه ... هل أستطيع أن أعرف آراءك كا تعرفها أنت ؟ ... هل في مقدوري أن أقدر صفاتك كا تقدرها أنت نفسك ؟ ... إذن فاسمع : سأعرض عليك صفاتك كا أعرفها أنا ...

البرنس: لا يا عزيزى ... أرجوك ... لأشان لك بصفاتى ... أعرف مقدما ما ستقول عنى ...

الدكتور : أرأيت ؟ ... أنت خائف من أنى لن أقدرك كما تقا نفسك ! ... البرنس: لأنك لا تعرفني جيداً ...

الدكتور : هذا لا يمنع من أنى أعرف لك صفات ومزايا لا سبيل

إلى إنكارها ، لأنها ظاهرة كالشمس ...

البرنس : صفات ومزايا ؟ ... لى أنا ؟ ... ما هي ؟ ...

الدكتور : تحب أن أحدثك عنها ... بدون أى تملق ...

البرنس : أكون لك شاكراً ...

الدكتور : أولا: أنت لست خبيث النفس إلى حد مزعج ...

ثانياً : لست ردىء القلب بقدر خطيز ... ثالثاً :

لست سخيف العقل بشكل موئس ... رابعاً : لست

ثقيل الظل بمقدار منفر .. خامساً : ...

البرنس : كفاية ... كفاية ! ...

الدكتور : أظن أني أخجلت تواضعك ...

البرنس: للغاية ...

الدكتور : بالطبع أنت ترى في نفسك أكثر من ذلك ...

البرنس : وأنت ؟ ... دعني أحدثك عن صفاتك ...

الدكتور: تفضل ...

البرنس : أولا : أنت لست مشاكساً إلى درجة متعبة ...

ثانياً: لست سليط اللسان بمقدار خطير ... ثالثاً:

لست سيىء العشرة بشكل مزعج ... رابعا: ...

الدكتور : إلى آخره ... إلى آخره ...

البرنس: انتظر ...

الدكتور: لا داعي ... النغمة مفهومة ...

البرنس : أترى في نفسك أكثر من ذلك ؟ ...

الدكتور : إنك لا تعرفني ...

البرنس : وأنت أيضاً لا تعرفني ...

الدكتور : اتفقنا ...

البرنس : فليتكلم كل شخص عن نفسه ...

الدكتور : هذا ما سبق أن قلته ...

البرنس: إذن ابدأ بنفسك! ...

الدكتور : بالطبع أنا أعرف الناس بنفسي ... وبقضيتي ... أنا

شاب مجتهد ... ولست بخامل ... لقد سهرت الليالى في طلب العلم .. ولا يمكن أن يكون جهدى قد ذهب سدى ... علمى في رأسى ... ولا بد أن يكون مفيداً ... وقد شهد بذلك عمى الحاج ... وقال عنى

إني بحر في العلم ..

جيهان : وأنا أيضاً أقول ذلك ... وإنى واثقة أننا بـإذن الله سنستطيع أن نستخرج من ذلك البحر ...

الدكتور: ماذا ؟ ...

جيهان : كل ذلك الذي كنا نتحدث عنه ... أنسيت تلك المشروعات الكالميرة ؟ ... صيد السمك بالكهربا ؟ ...

الدكتور : اسمعى يا آنسة « جيهان » ... جاء الوقت لأن نتكلم بصراحة ... لماذا تحدثينني دائماً عن السمك ... كلما تقابلنا ؟ ...

جيهان : أليس هذا اختصاصك ؟ ...

الدكتور : اختصاصى ؟ ... من قال ذلك ؟ ...

جيهان : ألم تذكر الآن البحر ؟ ...

الدكتور : نعم ... ذكرت أنه يقال إنى بحر في العلم ... ولكن علمي لا علاقة له بالبحر ... وسمكه ! ...

جيهان : كيف ذلك ؟ ... وما هو علمك إذن ؟ ...

الدكتور : النحو ... اللغة ...

جيهان : ( تلتفت إلى أبيها البرنس مستفسرة ) اللغة ! ... النحو ! ...

البرنس : ( يهز كنفيه ) لا تسأليني أن أفسر لك .. هذا شيء لا يمكن أن أفهم رأسه من ذبله ...

جيهان : مشروعاتنا إذن انهارت ...

الدكتور : اسمحى لي با آنسة ...

جيهان : أنت إذن خدعتني ...

الدكتور : أنا أخدعك ؟! ...

الدكتور : وما الذى جرى لهذه الآمال ؟ ... إنها لم تـزل بخير ... وإذا كان على صيد السمك ... هذا عمل لطيف ولا ضرر منه ... ولكن اخـتصاصى الأصلي ...

جيهان : ( تبعد باكية وتخرج إلى داخل القصر وهي تصيح ) دعني إذن ... دعني ! ...

الدكتور : ( يلحق بها قليسلا ) يا آنسة « جيهان » ... ( الأيدى الناعمة )

« جيهان » ...

البرنس: ( يهزأ ويتمصص شفتيه ) مسكين! ...

الدكتور : ( يتلفت إلى البرنس ) أنقذني أرجوك ... ألا ؛

طريقة لإنقاذى ؟! ...

البرنس : وقعت ؟! ...

الدكتور : خلصني ! ...

البرنس: غرقت ؟ ...

الدكتور : ليس هذا وقت التشفى ! ...

البرنس: بحر العلم غريق في بحر الهوى ...

الدكتور : ( يتحوك للانصواف ) سلام عليكم ! ...

البرنس: يئست ؟! ...

كريمة : ( صائحة وهي بالباب تنظر إلى الحديقة ) عا

الشمال! ...

البرنس : ( ملتفتاً إليها ) الحاج ؟ ...

كريمة : ( وهي تنظر إلى الحديقة ) إنه الآن يتكلم ...

البرنس: ( للدكتور) أبشرياعم ... أبشر! ...

الدكتور : لا فائدة ... قضيتي خسرتها الآن هنا ... قبل النا

بالحكم ... لم يبق لى موجب للبقاء هنا .. انتهى كل شيء ... سلام عليكم ...

البرنس: أترحل! ...

الدكتور : أليس هذا ما كنت تتمناه ؟ ...

البرنس: هذه مسألة فيها نظر ...

الدكتور : سأذهب الآن إلى حجرتي لأعد حقيبتي ...

البرنس: أكنت جئت إلى هنا بحقيبة ؟! ...

الدكتور : لا تؤاخذني ... نسيت حقاً أنني جئت إلى هنا محرداً ... وسأنصرف مجرداً كما جئت ... وإن كنت

في الحقيقة ...

البرنس: ماذا ؟ ...

الدكتور : لن أنصرف من هنا كما جئت تماما ...

البرنس : تقصد أنه قد نقص منك شيء هنا ؟ ...

الدكتور: أنت تفهم قصدى جيداً ...

البرنس : أذكر أنك جئت لابساً بدلتك الكاملة ... فلا تنس

جاكتك هنا ! ...

الدكتور: لن أنساها ... ولكني سأترك هنا ما هو أهم! ...

سلام عليكم ! ...

البرنس : انتظر ! ...

الدكتور : ماذا تريد منى ؟ ...

البرنس: عنوانك ...

الدكتور : وما شأنك بعنواني ؟ ...

البرنس : عجبــاً ! ... هــل نــويت نهائيــاً قطــع جميــــع

العلاقات ؟! ...

الدكتور . أليس هذا من المستحسن ؟ ...

البرنس: بالنسبة إليك ..

الدكتور : وإليك أيضاً ...

البرنس: الكلام بخصوصك أنت الآن ... هل يسرك حقاً أن

ینتهی هکذا کل شیء بیننا ۱۴ ...

الدكتور : هذه مسألة فيها نظر ...

كريمة : ( صائحة وهي تنظر إلى الحديقة ) إنهم نهضوا ...

إنهم قادمون إلى هنا ... ( تترك الباب سريعاً وتجلس

على مقعد ... )

البرنس : ( لكريمة ) هل مظهرهم يدعو إلى التفاؤل ؟ ...

كريمة : لا أدرى ...

الدكتور : ( متحركا للانصراف ) يجب أن أذهب ...

البرنس: بل الواجب أن تنتظرهم ...

الدكتور: لم تعدلي مصلحة ..

( يظهر من الباب الكبير الحاج عبد السلام

وخلفه مرفت وسالم .... )

البرنس: (ينهض لمرآهم صائحاً كما يفعل حجاب الجلسات )

عكمة! ...

عبد السلام : ( وهمو يسرع بالجلوس ) اجـلسوا ... أستغفـر

الله ! ...

مرفت : ( تبحث حولها ) أين « جيهان » ؟ ...

كريمة : ربما ذهبت إلى « التوالت » ... سأبحث عنها حألا

( تخرج ) ...

عبد السلام: تريدون بالطبع أن تعرفوا ما استقر عليه الرأى ؟ ...

البرنس: نحن على أحر من الجمر ...

عبد السلام: ( ناظراً إلى الدكتور الواقف بعيداً ) مالك يا دكتور

واقفاً هكذا بعيداً ؟ ... اقترب منا قليلا ...

الدكتور : إنى كنت ...!

عبد السلام : ( يشير له إلى مقعد بجوار البرنس ) تعال اجلس هنا ...

الدكتور : (وهو يقترب ) اسمحوا لى أن ...

عبد السلام: ( مقاطعاً آمراً ) اجلس يا دكتور ، واسمع الكلام ...

الدكتور ; كلمة واحدة لتوضيح ...

عبد السلام: الصبر طيب يا دكتور! ... اجلس ...

. الدكتور : أصل موقفي الآن ..

عبد السلام : أرجوك ... اجلس واسمع ...

الدكتور : أريد فقط ...

البرنس : (يشد الدكتور ويجلسه بجواره ويضع يده على فمه ليسكته) اقعد يبا أخبى واسكت ... لا تضيع وقتنا ... شيء يفلق ! ... تفضل يا عم الحاج كلنا نسمع ..

عبد السلام: الواقع أنى لم أتكلم كثيراً فى موضوعكم ... لأن ابنى « سالم » لم يترك لنا مجالا للكلام ... فقد استعرض

الأمر من جميع نواحيه ... واستطاع أن يقنعنا ويلزمنا الحجـة ... ولـذلك أرى أن يتكلـم هـو الآن ويقنعكم ...

سالم : المسألة في غاية الوضوح ... البرنس والدكتور يريد كل منهما تأسيس أسرة ... أليس هذا صحيحاً ؟

الدكتور : ( يحاول النهوض ) فيما يخصني ...

البرنس : ( يجلسه ويكمسم فمسه بيسده ) نعسم ... هسذا صحيح ...

سالم : تأسيس الأسرة يحتاج إلى كسب ...

البرنس : ( هامساً ) دخلنا في الجد ! ...

سالم : (مستمرأ) والكسب يحتاج إلى عمل ...

البرنس : ( بلهجة التشاؤم ) مفهوم ! ...

سالم : والعمل ..

البرنس: تمام ... عرفنا الحكم ...

سالم : ماذا عرفت ؟...

البرنس: ما دامت المسألة متوقفة على العمل ... فقد أصبح

الحكم معروفا ...

سالم: هل تعرف العمل ؟ ...

البرنس : أبدأ ...

سالم : هل تعرف الحب ؟ ...

البرنس : ( في دهشة ) الحب ؟! ...

سالم : نعم ... الحب ... هل تعرفه ؟ ...

ِ البرنس : طبعاً ... هذا معروف ...

سالم : إذن فقد عرفت العمل ...

البرنس : وما هي العلاقة ؟ ...

سالم : العمل هو الحب ... هو الهوى ... هو الهواية ...

الحب والهوى والهواية .. أظنها في اللغة مترادفات ...

أليس كذلك يا دكتور ؟ ...

الدكتور: بالضبط..

سالم

: كل عمل حق ... كل عمل منتج هو وليد حب أو هوى أو هواية ... إذا كانت لك هواية ... فأخذتها على سبيل الجد وتعهدتها ، فإنها لا بد أن تنقلب عملا ... وعملا منتجلً ... ولأضرب المثل بنفسى ... كانت هوايتى منذ الصغر هى أن أفك

أجزاء الساعان والمنبهات ، وأبعثر تروسها وعقاربها ومحركانها ، ثم أحاول تركيبها من جديد ... هذه الهواية انقلبت فيما بعد عملا هندسياً وخبرة ميكانيكية ... لا خير عندى في العمل الذي يولد عن غير طريق الحب .. إنه كاللقيط الذي يلفظ من بذرة عابرة ... أو كالجنين الصناعي الذي قد يخرج يوما من لقاح مجلوب ... أما الفعل الحي القوى فهو الذي ينشأ في أحضان الهواية والحب ، كالطفل المدلل في أحضان الزواج السعيد ...

البرنس: كلام جميل! ...

سالم : قل لى ما هى هوايتك أقل لك ما هو عملك ... إنى أغرف ما هى هواية الدكتور ... اللغة ...

الدكتور : النحو ...

عبد السلام: مثل سيبويه والكسائي والفراء ...

سالم : هذه أسماء أوصلها التاريخ إلى عصرنا هذا ... لاذا ؟ ... لأنها أحبت فرعا من المعرفة ... مهما يكن أثره ... حبا كرست من أجله حياة بأكملها ... عبد السلام: ومنهم من مات أيضاً من أجله ...

سالم : إن من الأعمال ما تعظم لا بأثرها ؟ بل بما بذل فيها من

حب وتضحية ...

الدكتور : هذا قول رائع ... ولكن ...

سالم : ولكن ماذا ؟ ...

الدكتور : التخصص في علم النحو لا يطعم صاحبه ...

سالم : وكيف استطاع أن يطعم سيبويه وأمثاله ؟ ...

الدكتور : كان هناك هرون الرشيد وأمثاله ؟ ...

سالم : لكل عصر هرونه الرشيد ! ... وهرون رشيد هذا العصر هو الصناعة الكبرى .. هو الإنتاج العام ... هو الثروة القومية التي يجب أن تتكفل بإنتاج الذهن الذي يمثل الحضارة ... هذا يحدث في كل بلد غنى ... حيثها وجد الثراء وجد العلماء ... وقلما تجد بلداً فقيراً خاملا غير منتج يعيش فيه علم أو علماء ... حتى ولا في النحو ... وهل تتصور سيبويه يعيش بنحوه فقط في صحراء جرداء ؟ ...

عبد السلام: مستحيل! ...

سالم : يجب أن يكون هناك منتج للثروة ليكون هناك عمل منتج للذهن ... يجب أن تكون هناك أيد خشنة حتى يكن أن توجد إلى جانبها الأيدى الناعمة ...

عبد السلام: من أجل هذا يرى سالم أن المسألة محلولة على ما يرام ؟ ...

البرنس: على ما يرام ؟! ...

سالم : نعم ... بالنسبة إلى الدكتور ... إنه يستطيع أن يؤلف في علم النحو الكتب التي تنتجها مواهبه ...

الدكتور: ومن يشترى هذه الكتب ؟ ...

عبد السلام: هرون الرشيد ..

سالم : نعم ... شركة البترول ...

الدكتور : وما دخل البترول في النحو ؟ ...

سالم : أقول لك ... شركة البترول تضم عدداً كبيراً من العمال وقد أنشأت لهؤلاء العمال نادياً به مكتبة كبيرة ... وقد أظهر العمال رغبة أكيدة في القراءة والمعرفة ... وهذه المكتبة في حاجة إلى مدير يشرف عليها ...

عبد السلام: (للدكتور) أفهمت ؟ ...

سالم : المرتب جيد ... والوقت يتسع للتأليف ...

الدكتور : حقاً المسألة حلت من هذه الجهة ... ولكن ...

سالم : سننظر في الجهة الأخرى وهي ... البرنس ... هواية

الدكتور عرفناها ... « للبرنس » بقىي أن نعرف

هوايتك ! ...

البرنس : هوايتي ؟ ...

سالم : بالطبع لا بد أن تكون لك هواية ... قالت لى

« مرفت » إنك كنت مهتما بهواية ...

البرنس: جمع طوابع البريد ...

الدكتور : (يضحك) ...

البرنس : ما الذي يضحكك ؟ ...

الدكتور : ( فمساً ) العمل الذي يمكن أن ينتج من هواية جمع

الطوابع! ... ماذا ؟ ... ساعى بريد ؟ ... جامع

أعقاب سجاير ... أي لمام سبارس ! ...

البرنس : اخرس ! ...

سالم : (للبرنس) طبعاً كنت تهوى تنظيم وعسرض

مجموعات الطوابع في ﴿ أَلْبُومَاتِ ﴾ ...

البرنس : نعم : بأحسن ترتيب ..

سالم : إذن أنت تحب عملية الترتيب والعرض ! ...

البرنس : من صغرى ... كنت أهموى قص الصور الخاصة بالطيور من الكتب و « أبروزها » ولما صرت شاباً همين هويت صور السيارات فجعلت أقصها مسن

المجلات ...

سالم : هذا عين المطلوب ...

البرنس: المطلوب؟ ...

سالم : نعم ... شركة السيارات ستقيم معرضاً دائماً يضم جميع « الموديلات » ... وهذا المعرض يحتاج إلى مدير ...

البرنس : ( بفرح ) مدير ؟ ...

مرفت : المرتب معقول ... وتستطيع أن تحصل على سيارة خاصة بسعر بسيط وبالتقسيط ...

البرنس : أنا في حلم ! ... ( للدكتور ) اقرصني ! ...

الدكتور : ( يقرصه بغيظ ) انبسط ا ...

البرنس : ( يصرخ من ألم القرص وينهض ) أى ! ... هذه قرصة عقرب ! ...

الدكتور : ( همساً ) لتذكرني ... لأن فراقنا سيطول ! ...

البرنس: اذهب ... الله لا يرجعك! ...

الدكتور : الآن ؟! ... بعد أن بلغت مرادك ..

( تظهر « كريمة » وهي تقود « جيهان »

التي تمسح من عينيها الدموع .... )

البرنس : (يصيح بكريمة ) أبشرى يا « كريمة » ... الحكم صدر لصالحنا ...

كريمة : قبل كل شيء يجب أن نمنع جيهان من البكاء ...

عبد السلام: جيهان تبكى ؟ ... لماذا ؟ ...

الدكتور : لأنى خدعتها ...

عبد السلام : ماذا تقول يا دكتور ؟ ...

الدكتور : تركتها تفهم أنى اختصاصى فى علم البحار وصيد السمك بالكهربا ...

جيهان : ( وهي تنشح بالبكاء ) وجعلني أبني معه مشروعات في غاية الأهمية ... سالم : دعى لى أنا يا ( جيهان ) هذه المشروعات ... وإن شاء الله سأحققها لك في يوم من الأيام ...

جيهان : وهو ماذا يعمل ..

سالم : اتركيه يعمل ما يحبه هو ويهواه ...

جيهان : وأنا ما مهمتي ؟...

سالم : مهمتك ؟ ... اسألي أختك « مرفت » ...

مرفت : مهمتك يا « جيهان » أن تعاوني زوجك على أداء العمل الذي اختاره هو ... لا أن تفرضي عليه العمل الذي تختارينه أنت ... هل رأيتني يا « جيهان » أو في أتدخل في عمل زوجسي « سالم » أو في مشروعاته ؟ ... إن مهمتي هي أن أسنده لا أن أوجهه ... أن أسير بجانبه لا أن أسير أمامه ... أن أكون شريكة حياته وجهاده لا شريكة اختصاصه و مهنته...

جيهان : ( وهي تنظر إلى الدكتور ) فهمت ...

مرفت : لا تسألي زوجك عن عمله ولكن اسأليه عما يلزمه من معونتك لينجح ...

جيهان : ( تنجه إلى الدكتور ) ماذا يلزمك من معونتسي

لتنجح ؟ ...

الدكتور : عطفك وحنانك ..

جيهان : فقط ؟ ...

الدكتور : أهذا قليل ؟ ... هذا أثمن كنز ..

البرنس : كلام حلو ... شاطر وبارع في الكلام الذي يلعب

بالمخ والعقل ... ( ينادى كريمة ) ... اسأليني أنا

أيضاً هذا السؤال ..

كريمة إلى سؤال ؟ ...

البرنس : هذا الذي سألته «جيهان » ...

كريمة : لا لزوم ... أنا أعرف ما يلزمك ...

البرنس: عطفك وحنانك ...

كريمة : وشيء آخر نسيته أنت ..

البرنس: ما هو ؟ ..

كريمة : ( باسمة ابتسامة ذات معنى ) تفصيص الثوم وتخريط

البصل في المطبخ ...

( الجميع يضحكون ....)

## فهسرس

| بفحة | •      |         |
|------|--------|---------|
| ٣    |        | لمؤلفان |
| 11   | الأول  | الفصل   |
| ot   | الثاني | الفصل   |
| 90   | الشالث | لفصل    |
| 120  | الرابع | الفصل   |

رقم الإيداع ٢٩١٨ / ٨٨ الترقيم الدولى ٢ ـــ ٣٧٩ ـــ ١١ ـــ ٩٧٧



